# älligest Israeli Digest



عصمايحة التسسوية: مارش الحماقة الإسرائيلية

- و الجبهم الإقتصادية للجيش الإسرائيلي
- عرب السرائيل: مواطنون مع وقف التنفيذ
- و بيـــريز وحـــزب الـعــمل: الإنتــحـارُ



JAN. 1997

السنة الثالثة: يناير ـ ١٩٩٧



#### مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية السنة الثالثة ــ العدد الخامس والعشرون يناير١٩٩٧

| ¥   | مقدمة العدد                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,   | ١- ملف العدد: جدل الحكومة والمعارضة                                                         |
| F   | حوار مع نتانیاهو اوری شافیط                                                                 |
| 11  | خطة لتكريس العداوة هارتس                                                                    |
| 14  | مشكلة نتأنياهو الفعلية                                                                      |
| 15  | الأساس أن هناك نظرية تسفى برئيل                                                             |
| 18  | ماهو الأفضل لنتانياهو ران كسلو                                                              |
| 10  | حان وقت الرحيل يحعيام فايتس                                                                 |
| 17  | بعد إستفتاء واحدمان                                                                         |
| 17  | مليون دولار للشقةعوفر برتسبورج                                                              |
| 14  | معاداة ذاتية للسامية أهارون فابو                                                            |
| 11  | الشباب الإسرائيلي لا يفهم لا يفهم المساحم رهط                                               |
| ۲.  | بدون ثمن جيل هرايفن                                                                         |
|     | ٢ ـ عملية التسوية                                                                           |
| 17  | الحرب والسلامموشيه ايشون                                                                    |
|     | مارش الحماقة الإسرائيليةنيف ماعوز                                                           |
|     | لا يجب على اليسار الانتظار                                                                  |
|     | بيدين نظيفتينعوزى بنزيمان                                                                   |
| 79  | لغم سورى شالوم بروشليمى                                                                     |
|     | لماذا يلزم بيريز الصمتالبراهام طل                                                           |
|     | دعوة مع الفجر رافي مان                                                                      |
|     | فجوة تبعث على القلقهارتس                                                                    |
| 44  | يتمسكون بمواقفهمدانى روبنشتاين                                                              |
| 44  | أصوات تتردد في المعسكرالمعسكر                                                               |
| 40  | ضد الدولة القادمةسكومو تكديمون                                                              |
| 41  | رهائن في ايدى الشاباكتوم سيجفى                                                              |
|     | ٣ ـ عرب إسرائيل                                                                             |
|     | حكم ذاتى لعرب إسرائيل                                                                       |
| 44  | مواطنون مع وقف التنفيذ يوسف الغازي                                                          |
|     | ع ـ الاقتصاد الإسرائيلي                                                                     |
|     | اين النبوءة واين الاقتصاد                                                                   |
|     | نتانیاهن یحتمل آن یصل معاریف                                                                |
|     | الجبهة الاقتصادية لجيش الدفاع اريز روتام                                                    |
| 43  | بالرغم من معارضة نتانياهومعاريف                                                             |
|     | ه ـ إسرائيل ـ الولايات المتحدة<br>الذاب تدارا الماسي من |
|     | ماذا ستفعل اولبرايت وكوهيننئيف شيف                                                          |
| 88  | الولايات المتحدة أوقفتالله المتحدة أوقفت                                                    |
|     | المحقوليات<br>الانتها                                                                       |
|     | الإنتحارالله ايلان كفير                                                                     |
| £A. | ٧ ـ شخصية العدددان مريدور                                                                   |



#### Isrnell Digest

مدير المركز د. عبد المنعم سعيد رئيس التحرير د. عبد العليم محمد نائب مدير التحرير عماد جاد المدير الفني السيد عزمي الاخراج الفني حامد العويضي وحدة الترجمة أحمد الحملي د. جمال الرفاعي عادل مصطفى محب شريف محمد إسماعيل

مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة جمهورية مصر العربية ت: ٠٠٧٢٨٧٥ مرا ٢٨٧٥ مرا ٢٨٧٥ فاکس: ـ ۲۲۰۲۸۷هِ

# مغتارات إسرائيلية

# المسافة بين الايديولوجيا والواقع

لمفهوم الايديولوجيا تعريفات عديدة ومتنوعة بقدر اختلاف الأطر المرجعية والمنهجية للمفكرين والباحثين في تاريخ ومعالم هذا المفهوم وعلاقته بالواقع، ومن بين هذه التعريفات العديدة لهذا المفهوم يحظى أحدها باتفاق كبير، وهو الذي يعرف الايديولوجيا بأنها الاعتقاد في صحة مجموعة من الأفكار والمقترحات المجردة النظرية وقدرتها على التلاؤم مع الواقع ـ أو بالأحرى ـ تأقلم الواقع مع هذه الأفكار، ووفقا لهذا التعريف فالموقف الايديولوجي هو الموقف الذي يجد المرء فيه نفسه متمسكا بأفكاره ومحجما عن رؤية الواقع المتغير، والذي قد يناقض هذه الأفكار ويلفظها، و هذا التعريف يتخذ في الحالة الإسرائيلية وحالة نتانياهو بصفة خاصة مضمونا مختلفا ويكاد يكون حالة سيكولوجية أكثر من كونها حالة أيديولوجية أو سياسية.

فالايديواوجية الصهيونية - بشكل عام - والتى تؤطر كافة السياسيين الإسرائيليين، وتشكل مزاجهم النفسى، وتقافتهم السياسية تستند إلى أساطير توراتية تعتد لمايزيد عن الألفى عام، وكأن يهود اليوم هم نفس أحفاد قبيلة بنى إسرائيل، التى أقامت فى هذه المنطقة بعض الوقت، وكأن لا شئ قد تغير فى اليهود أو فى العالم المحيط بهم وبنا، بل يبدو الأمر كما لو كان اليهود جوهرا ثابتا ميتافيزيقيا لا يتغير فيه شئ ولا يغيره شئ، جوهرا يستعصى على قانون التغير الأبدى الذى يسرى مفعوله على البشر منذ بدء الخليقة وحتى الآن.

وقد تكشف إلى حد كبير - عبر ومن خلال الواقع - زيف الأساطير وتناقضها مع الواقع، فقد أعتقد رواد الصهيونية أن فلسطين «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» ولكن سرعان ما تكشف لهم أن الفلسطينيين هم شعب يقطن هذه الأرض، ولم يكن كافيا وجود هذا الشعب فقط على هذا الأرض، بل كان لابد من أن يتحول هذا الوجود إلى مقاومة وإرادة سياسية، ومنذ هذه اللحظة فقط يدرك الإسرائيلييون عمق المأساة التى وجنوا أنفسهم فيها وأوجنوا فيها شعبا آخر هو الشعب الفلسطيني، فإذا كانت الحجة الأساسية للصهيونية هي أن اليهود عانوا في البلدان التي عاشوا فيها وأن هذه المعاناة أبدية طالما بقى اليهود مع غيرهم من أبناء الشعوب الأخرى، وأنهم كانوا ضحية الاضطهاد والظلم الذي لاقوه فإن مسار الصهيونية العملي قد حول اليهود من مُضطّهَدين إلى مُضطّهُدين، ومن مجرد ضحية إلى جلاد آخر، يقوم بالاحتلال ويخالف فيه جميع مواثيق جنيف التي أقرها المجتمع النولي والخاصة بحماية المدنيين أثناء الاحتلال، وحظر تغيير المعالم الديموجرافية والجغرافية للأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

ودغم التطور الذى شهده الصراع العربى الإسرائيلى والذى تمثل فى العديد من الحروب وأشكال المقاومة، فإن بنيامين نتانياهو لا يزال يؤمن بنفس الأفكار الرئيسية التى قال بها رواد الصهيونية منذ قرن تقريبا، فالحوار المنشور فى هذا العدد يكشف بجلاء تجذر وعمق هذه الأفكار فى بنية نتانياهو النفسية والسياسية، فهو يؤمن أن الأرض التى يتم التفاوض بشائها هى أرض اليهود وأرض الآباء والأجداد والميعاد، وهو ما يعنى أنها ليست أرضا محتلة ويرفض مقارنة هذه الأراضى بالجزائر التى كانت تحتلها فرنسا، كما أنه من ناحية أخرى لا يرى أن القضية الفلسطينية هى جوهر هذا الصراع، وانما رفض النول العربية لوجود إسرائيل هو الذى خلق المشكلة الفلسطينية ولم يفلح الواقع المتطور والمتغير فى زعزعة الأفكار التى يؤمن بها نتانياهو، ولم يفعل قبول النول العربية بإسرائيل أو قبول الشعب الفلسطيني التعايش مع إسرائيل على نفس الأرض، فى تحريك البنية العقائبية الجامدة التى يتمحور حولها رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهذا الانفصال عن الواقع والتمحور حول الايديولوجيا قد يربح صاحبه إلى حين التى يتمحور حولها رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهذا الانفصال عن الواقع قد يمهد الطريق إلى مضاعفات وأثار وانفجارات خاصة فى ظل الخلل فى ميزان القوى الذي يؤطر التسوية، ولكنه فى ذات الوقت قد يمهد الطريق إلى مضاعفات وأثار وانفجارات من شأنها أن تطبح بالأمن «الزائف» المؤقت، وقد يصعب السيطرة عليها وربما تذهب بالأمن والسلام معا، ذلك أن توازن القوى كان دائما وسيظل حالة ديناميكية وليست استاتيكية وهو ما يعنى أن السلام الآن افضل من السلام بعد حين من الدهر، يكون فيه قانون التغير قد حقق مفعوله وخلق معطيات جديدة يصعب التكهن بنتائجها وتفاعلاتها وانعكاساتها على المنطقة.





# جدل الحكومة والمعارضة

# حوار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

هآرتس ۱۹۹۱/۱۱/۲۲ أجرى الحوار: أورى شافيط أورى شافيط

الطيار أن يحلق فوق هذا الموقع.

وحينما بدأ نتانياهو في التحدث بارتياح فقد أخذ يتحدث بحرية عن معلميه، فذكر من بينهم نورداو، وجيبوتنسكي، وزانجفيل، وقد أخرج خلال حديثه سيجارا أشبه ما يكون بسيجار الزعيم البريطاني تشرشل، وأخذ يدخنه على نحو يوحى بأنه أحد أبناء الطبقة الارستقراطية، وكان يتحدث على نحو يوحى بأنه يرى أن مهمته تتمثل في انقاذ شعبه ووطنه من حالة التفسخ والوهن ومن مخاطر التنازلات التي يتم تقديمها دون وعى، وفيما يلى نص الحوار؛

\* رأى قادة الحكومة الإسرائيلية السابقة أن علاقة إسرائيل بالأراضى تتشابه إلى حد كبير مع تلك العلاقة التي سادت بين فرنسا وبين الجزائر، وأمن هؤلاء القادة أن وضع الأراضى يتشابه للغاية مع وضع الجزائر، وقد كان موقف اسحاق رابين تجاه الأراضى شبيها بموقف الرئيس الفرنسي ديجول فبينما يسعى ديجول إلى اسدال الستار على الاحتلال الفرنسي للجزائر فقد حاول رابين انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى، ونتسامل حاليا هل تعنى موافقتك على تنفيذ اتفاقيات أوسلو أنك ستتبني

يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في حقيقة الأمر شخصا هادئ الطباع، وقد كان نتانياهو متوترا بعض الشئ في بداية اللقاء إذ كان يحاول الاطمئنان، والتأكد من أني لا أنصب فخا له، ومن أن من يحاوره لا يبتغي الاساءة اليه، ولكنه سرعان ما اقتنع بعد مضي بضع لحظات من بداية الحوار بأن الشخص الجالس أمامه يختلف معه في الرأى، وأنه لا يتربص به، ومن هنا فقد انفرجت أساريره، وتغيرت نظراته، بل ونبرة صوته، واختفت الغطرسة. وحاول نتانياهو خلال حديثه وعلى نحو هادئ أن يشرح رؤيته للواقع.

ويضع نتانياهو في مكتبه صورة ألتقطت من الجو لمدينة دجملاء الواقعة في الجولان، كما أنه يضع صور عائلته وحدثني نتانياهو باعجاب عن مدينة جملا ومعبدها، وأرضح لي أن قبلة هذا المعبد لا تتجه نحو القدس لأن هذه المدينة قد دمرت في عام ١٧قم أي قبل دمار القدس بثلاث سنوات.

ويهتم نتانياه و بعلم الأثار اهتماما يصل إلى حد العشق، ومن هنا فحينما يحلق نتانياه و بالطائرة الهليكوبتر فوق أحد المواقع الأثرية التى لم يتم التنقيب فيها بعد فإنه يطلب من

الأماكن المقسسة؟

\_ إننا لن ننقصل عن الخليل، وإن نخلى الخليل حيث إننا سنعيد الانتشار بها، وفي حقيقة الأمر فإن كل الجهود التي قمت بها طيلة الأسابيع الماضية كانت تهدف إلى تأمين حياة يهود الخليل والحفاظ على سيطرتنا على الأماكن اليهودية المقدسة في المدينة. ومع هذا فإنى أجد صعوبة بالغة عند التحدث عن الخليل خاصة أنه تربطني صلة وثيقة بهذه الأماكن المقدسة، فكل حجر في هذه الأماكن يثير في نفسى الذكريات والشجون فترتبط نفسى بهذا الواقع التاريخي وأشعر أنى جزء لا يتجزأ منها. ولا أدرى لماذا يهتم البعض منا بمسالة ارتباط العرب بالأرض بالرغم من أن ارتباطهم بهذه الأرض لا يضاهي ارتباطنا بها الذي دام على مدى ألفي عام.

وحينما انتهيت اليوم من مراسم الاحتفال بذكرى بن جوريون والتي جرت في منطقة «سادية بوكير» فقد طلبت من قائد الطائرة التي أقلتني منها إلى تل أبيب أن يغير مسار الرحلة، وأن يحلق فوق الخليل ليس فقط كي ألقى نظرة عابرة عليها، وإنما حتى احتويها على نحو ميتافيزيقي خاصة أنها تمثل أقدم مركز استيطاني في التاريخ اليهودي، ويكفينا معرفة أن قبور الآباء توجد بها. ولذلك فإنى أشعر بقدر كبير من المستولية، ومن ثم فإنى أبذل كل مافي وسعى للحفاظ على كل هذه الرموز التاريخية بون المساس بالأمور الأخرى وبالمصالح الحيوية التي يتعين على كرئيس للوزراء الحفاظ عليها.

من القد اقتحمت عالم السياسة في عام ١٩٨٣، وهذا بعد أن نشرت مقالا في صحيفة «وول ستريت جورنال»، وقد زعمت في هذا المقال أن القضية الفلسطينية لا تمثل لب النزاع الشرق أوسطى، فهل تتبنى هذه الرؤية التي طرحتها أنذاك؟

- أعتقد أن العلة الأولى لهذا النزاع تتمثل في حالة الصدام القائمة بيننا وبين العالم العربي الذي رأى ومازال يرى إلى حد ما أن إسرائيل تعد بمثابة جهة غريبة وأنه لايحق لها الوجود في هذا الموقع، وتعد القضية الفلسطينية محصلة لهذا النزاع، ولكنها لاتعد بمنسابة العلة الأولى التي تولد عنها هذا النزاع، ولا أسلم بذلك الافتراض السائد والمسلم به في إسرائيل والذي مفاده أن حل القضية الفلسطينية كفيل بإسدال الستار على النزاع العربي الإسرائيلي، وإن كنت أتمنى بالطبع أن تكون هذه المقولة مقولة صادقة.

وأعتقد أنه لن يتم حل النزاع العربي الإسرائيلي على نحو شامل حتى في حالة التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين وعلى النحو الذي أؤمن به، فلن ينتهي هذا الصراع إلا بعد أن يقتنع العالم العربي بل وإيران بأن وجود إسرائيل في المنطقة يعد أمرا مسلما به، أو في حالة حدوث إصلاحات ديمقراطية حقيقية في النول المحيطة بنا،

نفس النهج التاريخي الذي سار عليه كل من ديجول ورابين؟ - لا، وأعتقد أن حرص بعض الإسرائيليين على إجراء هذه المقارنة يدل على انقصالهم على نحو خطير عن جذورنا الهجودية. فهذه الأرض ليست أرضا أجنبية، وهجودنا في هذه الأرض لم يكن وليد الصدفة فقد ناضل اليهود على مدى ألفى عام من أجل العودة، بل وسنفك اليهود الدم والدمع للعودة إلى هذه الأرض. ويحاول بعض أبناء هذا الجيل الذي ولد وترعرع في إسرائيل أن ينكر تلك العلاقة الوثيقة التي سادت بين اليهود وبين هذه الأرض، وأعتقد أن المقارنة بين علاقة إسرائيل بالأراضى، وبين تلك العلاقة التي سادت بين فرنسا والجزائر تعد أمرا خطيرا للغاية، كما أنها تعبر في حقيقة الأمر عن أزمة الهوية. ومن المؤكد أن مكانة يهودا والسامرة بالنسبة إلينا شديدة التباين عن مكانة الجزائر بالنسبة لفرنسا، ومن ثم فإن هذه المقارنة مقارنة مضللة، فيرتبط كل وجودنا من الناحية التاريخية ارتباطا وثيقا بهذه الأرض. وفيما يتعلق بالناحيتين الجغرافية والأمنية فلن يفصل أي بحر كان بين يهودا والسامرة وبيننا. ويجب أن نتذكر جميعا أن هذه الأراضى تقع ها هنا في إسرائيل، وأنها لا تقع في قبرص أو تركيا أو جنوب افريقيا. ويمكنني القول أنه ليس هناك أي أساس من الصحة لهذه المقارنة من الناحيتين القومية والاستراتيجية.

وإذا كان هذا الاحساس بالاغتراب نابع من وجود مراكز تجمعات عربية ضخمة في يهودا والسامرة فإنه يمكننا أيضا قول أن منطقتي الجليل والنقب منطقتان غريبتان عن إسرائيل -خاصة أنه توجد في هاتين المنطقتين كثافة عربية ملحوظة.

\* زعمت في الماضي أنه من الممكن أن تكون إسرائيل مثل تشيكوسلوفاكيا، وكان هذا النموذج يعنى أنه من الممكن أن تتشابه مكانة الفلسطينيين في يهودا والسامرة مع تلك المكانة التي تمستع بها الألمان خالال عسقد الشالاثينيات في تشيكوسلوفاكيا؟

- إن محاولات تصوير إسرائيل في صورة الطرف المحتل الذي لا يعرف الرحمة طريقا إلى قلبه تستدعى في الذهن تلك الحملة الدعائية التي شنها الألمان ضد التشيك بغرض اجبارهم على إخلاء قطاع سوديت،

\* تضمن كتاب «مكان تحت الشمس» فقرة شديدة الرومانسية فقد شبهت نفسك فيها بجندى يطيل الوقوف بالأماكن اليهودية المقدسة، وبجندى لا يمل الشعور بأن عودته إلى هذه الأماكن تعد بمثابة عودة لجميع الأجيال، فهل من الممكن أن تسفر سخرية القدر في نهاية المطاف عن انفصالنا نهائيا عن جميع هذه الأماكن أي عن الخليل ونابلس وبيت لحم وغيرها من

ناهيك عن أنه تتفشى في مصر وضاصة في أوساط بعض الطبقات ظاهرة الناصرية المحدثة.

وإذا كان الأمر على هذا النصو فلنا أن نتسامل عن طبيعة العوامل التى أسهمت فى الحفاظ على السلام مع مصر، ويمكننا حصر هذه العوامل فى أن بعض قطاعات القيادة المصرية تستوعب إلى حد ما السلام مع إسرائيل، ويتمثل العامل الثانى فى وجود قدر محدود الغاية من التطبيع مع إسرائيل. أما العامل الثالث فيتمثل فى عامل الردع والتسويات الأمنية الفعالة. وليس من الممكن أن يتحقق التطبيع أو أن يتم استيعاب السلام دون هذه العوامل الثلاثة التى تعد شرطا جوهريا للحفاظ على السلام. ومع هذا فمن الأهمية بمكان أن شير إلى أن علاقاتنا مع مصبر تشهد بعض الظواهر الايجابية، ويتعين علينا تشجيع هذه الظواهر بجميع السبل المحكنة. وأرى أن الرئيس مبارك شريك فى دفع هذه التطورات، ومع هذا فمن الأمسرورى أن يكون من الواضح لنا التطورات، ومع هذا فمن الضرورى أن يكون من الواضح لنا الحفاظ على السلام مع مصر.

\* هل يمكننا عندئذ قول أنه من الضرورى الاستمرار في سياسة الحائط الحديدى؟

إننا نعيش في منطقة الشرق الأوسط في عهد الحوائط الحديدية وتساعدنا هذه الحوائط على كسب بعض الوقت، ونأمل أن تشهد المنطقة خلال هذه الفترة الزمنية بعض التغييرات الايجابية التي من شأنها أن تقلل من ارتفاع هذه الحوائط الدفاعية، بل وإلغائها ذات يوم. وتحدث هذه التحولات على نحو تدريجي، ولكن يتعين علينا ومن أجل إكمال هذه المسيرة أن نخلق في العالم العربي حالة من التفهم مفادها أنه من العبث التفكير في زوالنا من المنطقة. ويجب أن تقتنع الانتلجنسيا العربية إن إسرائيل ليست بمثابة كيان صليبي مستحدث أو أن مصيرها إلى الزوال.

ويخصوص هذا الصدد فأود أن أشير إلى أنى اكتشفت منذ قيامى بتولى منصب رئيس الوزراء أنه قد تضاطت خلال السنوات الماضية قوة إسرائيل وقدرتها على الردع، وقد ارتكبت الحكومة السابقة خطأ جسيما حينما تصورت أنه بمقدور السلام فقط أن يوفر الأمن، ومن ثم فقد سمحت لذاتها بألا تعمل على الرفع من قوة بأسنا، وتضاطت أيضا بالتالى قوة الدفاع للخدمة في الجيش الإسرائيلي، كما تضاطت قوة المناعة على المستوى القومي. ونجمت على هذا النحو ظاهرة بالغة الخطوة ممثلة في خوض بعض المغامرات السياسية والعسكرية في أن وأحد، ومن الملاحظ أيضا أنه قد تضاطت

\* لقد رسمت في كتابك خطا فاصلا بين السلام الذي من الممكن أن يسود في ظل جو ديمقراطي وبين سلام الردع أي سلام القوة الذي من الممكن اتباعه في منطقة الشرق الأوسط، فهل يعنى هذا الأمر أنك تقترح التقليل من حجم أمالنا وتوقعاتنا، وأنك تدعونا لتحجيم رؤيتنا للسلام؟

- تتمثل إحدى القضايا التي نواجهها في أننا نزرع آمالا غير واقعية، ومن الضرورى أن تعتزج التوقعات بالأمال، وإلا فليس من الممكن أن يتم إحراز أي تقدم، ويمكنني على نفس النحو قول أن حياة الشعوب تتشابه مع حياة الفرد، فحينما ينفصل المرء عن الواقع ويحلق فوق السحب ويقطع كل صلاته بالأرض فإنه يرتطم في نهاية المطاف بالأرض، ويتحطم بالتالي على صخور الشرق الأوسط الحقيقي.

وبخصوص هذا الصدد فإن البعض لا يكف عن عقد أمال وردية ضخمة، ولكن سرعان ما يسيطر عليهم فيما بعد الاحساس بالياس. وفي المقابل فإني أدعو إلى تأمل الواقع المحيط بنا على نحو متأن ومعتدل حتى يمكننا فهم أن العداء لإسرائيل مازال ضخما للفاية. ولذلك فإن قدرتنا على التوصل إلى السلام مع جيراننا ترتبط إلى حد كبير بقدرتنا على الردع، وبإدراك قطاعات عريضة من العام العربي لشدة بأس إسرائيل خاصة أنه سيتحطم كل ماتم تحقيقه على الصعيد السياسي في حالة تبدد هذا التصور السائد عن قوة إسرائيل.

\* هل ترفض رفضا مطلقا فكرة الشرق الأوسط الجديد؟

- تعد هذه الفكرة معيزة لهؤلاء الراغبين في تغيير عايحدث وراء الأسوار، ويسعى هؤلاء لإحداث التغيير من خلال استغراقهم في واقع آخر. أما أنا فإني أتأمل عايحدث على نحو واقعى، وأعلم أن استعداد العرب للاعتراف بدولة إسرائيل والتعايش معها في سلام يرتبط بقدرتنا على أن نوضح لهم أننا لن نزول من المنطقة. ويتحدث البعض كثيرا عن التطبيع، وحقا فإن التطبيع والتغييرات السيكولوجية والعلاقات الاقتصادية تعد أمورا بالغة الأهمية يتعين علينا أن نطورها، ولكن فعن الضروري أيضا أن نقيم على سبيل لمثال ماتم على صعيد تطبيع العلاقات مع مصر بعد مضى عشرين عاما على توقيع اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل، ومن الضروري أن نبحث أيضا مدى استيعاب الانتلجنسيا المصرية المضروري أن نبحث أيضا مدى استيعاب الانتلجنسيا المصرية المنادات التي جاء بها «لن تنشب أية حروب، وأن يسفك

ومن المؤسف حقا أن استيعاب الانتلجنسيا لهذه المقولة مازال محدودا، وأذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحاق رابين حدثني بمرارة شديدة عن موقف مصر تجاهنا، وعلاوة على هذا فالوضع في مصر يتسم بالاضطراب أضف إلى هذا أن موقف الانتلجنسيا المصرية تجاه إسرائيل تشوية حالة من عدم الاستقرار،

قوتنا الأمنية في نفس الفترة التي كنا نتقلص فيها اقليميا. وأعتزم تغيير هذا الاتجاه، وقد بدأت بالفعل العمل في هذا الاتجاه، وأعتقد أنه إذا بنت إسرائيل ضعيفة في المفاوضات المتعلقة بالتسوية النهائية فستكون هناك ذريعة دائما لمهاجمتها. ومن الضروري تفهم أنه إذا كانت اتفاقيات السلام تساعد على تحقيق الأمن إلا أنه ليس من الممكن أن تحل هذه الاتفاقيات محل الأمن، فالقوة المسكرية هي شرط السلام، ومن ثم فالحفاظ على قوة الردع يساعد على الحفاظ على السلام، وإضفاء مسحة من الاستقرار عليه.

\* هل تعنى أنه كان هناك بعض التقصير الأمنى؟ وأن السياسة التي انتهجتها الحكومة على الصعيد الأمنى شابها بعض القصور؟

لقد حدثت بعض الأمور التي من الصعوبة بمكان تفهمها، فقد منعت الشخصيات التي بمقدورها الحفاظ على أمن الدولة من اتخاذ بعض القرارات الحيوية. وبالرغم من أن بعض القيادات الأمنية ذات الآراء السياسية المتباينة قد حذرت من هذه المسيرة إلا أنه تم المساس بقدرتنا في العديد من المجالات، كما قد غفل البعض ومن فرط حماسهم لفكرة الشرق الأوسط الجديد والذي ليس له أي وجود على أرض الواقع بعض الحقائق الرئيسية. ومن الضروري أن نتفهم أيضا أن مكمن خطورة الحديث عن إمكانية التقليل من قوة الجيش لايكمن في تحملنا لبعض المخاطر السياسية فحسب، وإنما يكمن في تزايد قوة الجيوش المحيطة بنا على نحو لا مثيل له، فيمتلك العرب حاليا صواريخ تهدد جبهة إسرائيل الداخلية، كما أنها تشكل تحديا جديدا لقواتنا.

وأعتقد أن الحل الذي من شأته القضاء على كل هذه التهديدات يتمثل في أن يظل الجيش الإسرائيلي بمثابة أقوى جيش في المنطقة، وأن يكون بمقدوره صد أي هجوم، ولكن يتعين علينا القضاء على الاتجاهات السلبية، وألا نكتفي بمقولة أن السلام هو الحل، وأعتقد أن مثل هذه الإجابة غير مقبهة، ولا تتحلي بالمسئولية ومن الممكن أن يبقى السلام في حالة كوننا آمنين.

\* ما تقديرك للوضع الاستراتيجي، وماهي التوجهات الحقيقية للواقع المحيط بنا؟

- يشهد الشرق الأوسط حاليا منافسة بين ظاهرتين ليس لإسرائيل أى تأثير عليهما. وتتمثل الظاهرة الأولى في التطرف، أما الظاهرة الثانية فإنها تتمثل في مسيرة الاعتدال. ومما يؤسفنا حقا أن الغلبة حاليا لمتطرفين، بل إنهم يستطيعون في أي لحظة كانت تحويل المعتدلين إلى متطرفين، ومن ثم فإني أجد أن فكرة الشرق الأوسط الجديد ليست سوى فكرة براقة فحسب. ونشهد حاليا ظاهرة القومية الإسلامية التي ليس هناك

أي مثيل لها منذ ألف عام.

ومن جهة أخرى تشهد المنطقة ظاهرة مضادة ممثلة في الاعتدال وفي الميل نحو الغرب، وتتجلى هذه الظاهرة في دول عديدة بل وفي سوريا. وتعد هذه الظاهرة بمثابة رد الفعل العربي على الوضع الذي تشكل عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، ذلك الوضع الذي لم يعد به سـوى قطب واحـد ألا وهو القطب الأمـريكي، ولكن هذا الوضع وبطبيعة الحال وضع مؤقت إذ إن القطب الأمريكي لن يظل مسيطرا على الدوام، فسيشهد مطلع القرن الحادي والعشرين منظومة عالمية جديدة ستضم على الأقل خمسة أقطاب وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، الصين، اليابان، والهند وسيحاول كل منهم أن يمارس نفوذه وتأثيره في منطقتنا، وتتضع بوادر هذه النزعة في الوقت الحاضر، ولذلك فسنضطر عما قريب لدراسة كيف يمكننا التحرك في العالم الجديد متعدد الأقطاب.

ويعنى هذا الأمر أن إسرائيل لن تنعم براحة البال التي نعمت بها خلال السنوات الماضية، فلن تتوقف الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وإن يصل التاريخ بطبيعة الحال إلى منتهاه. وحتى إذا توصلنا إلى اتفاقيات سلام مع جميع جيراننا ـ وأعتقد أنه من الممكن تحقيق هذا الأمر ـ فلن تؤدى هذه الاتفاقيات إلى تضاؤل أهمية قضية الأمن التي تشغل حاليا مكانة بالغة الأهمية. ويتعين علينا تفهم أن التسويات السلمية التي سيتم التوصل إليها ستظل هشة للغاية نظرا لأن هذه المنطقة لم تشبهد مسبيرة إصبلاح ديمقراطية حقيقية، هذا بالاضافة إلى أن الحركات الإسلامية تنعم في هذه المنطقة بقدر كبير من القوة. ويتعين علينا أيضا تفهم أن جميع موازين القوى في المنطقة ستنقلب رأسا على عقب عند حصول إيران على الأسلحة النووية، وعندئذ ستتعرض جميع الاتفاقيات التي وقعنا عليها أو التي سنوقعها إلى ضغط بالغ الشدة. وفيما يتعلق بالحل الذي يروج له اليسار للتخلص من هذه التهديدات فإنه يتمثل في الدعوة إلى تقديم الحد الأقصى من التنازلات وبأقصى سرعة حتى تظل هذه الاتفاقيات سدا منيعا في مواجهة الطوفان القادم، وعلى حد اعتقادى فإن هذه الرؤية غير واقعية إذ إنها تحاول أن تفرض على الواقع أمانينا، وأعتقد أنه من الضروري ألا نصور لأنفسنا أن الحلول الجزئية المتعجلة ستحل قضايانا الوجودية التي يتعين علينا مواجهتها.

\* شهدت منطقة الشرق الأوسط منذ توليك لمنصب رئيس الوزراء وضعا غير مستقر تجلت مظاهره في تلك المصادمات التي وقعت مع الفلسطينيين، وفي تلك الحالة من البرودة التي خيمت على علاقاتنا مع الأردن، وفي تبنى مصر لموقف متشدد تجاهنا، وفي توتر الوضع على الجبهة السورية؟

- لا شك أنه حينما يتحدث البعض عن العودة إلى حدود ١٩٦٧، ويقدم العديد من التنازلات القومية دون أى مقابل فإن الآخرين لا

يتوقفون عن الثناء والإطراء عليه، وأنا واثق من أنه إذا تنازلت عن نصف القدس فسيثنى الجميع على، وسيتحدثون عن اسهامي للسلام، ولكن الاختبار الحقيقي للساسة لا يتمثل في الحصول على تأبيد لحظى من قبل الأخرين بقدر ما يتمثل في الحفاظ على المصالح القومية من خلال اتباع سياسة تحدد حدود اللعبة.

ولا غرابة في أن الطرف الآخر لا يشعر بالارتياح عند توقفك عن سياسة التنازل وتقديم كل شئ، وتبنيك لسياسة التفاوض، ويمر العرب حاليا عبر مرحلة التأهل والتكيف، ومن ثم فمن الطبيعي أن يمارسوا أقصى درجات الضغط، ويفضل العرب بالطبع أن يتعاملوا مع حكومة تأخذ وتعطى، ولذلك فقد شن مؤتمر الجامعة العربية الذي عقد في القاهرة بعد مضى أسبوع على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الهجوم على، ويمكنني القول أن هذا الهجوم يرمى إلى حصول أي إجراء عربى ضدنا على تأييد الغرب، وإلقاء مستولية أية أزمة على عاتق إسرائيل، ويرى من قرروا شن هذا الهجوم أيضا أنه بمقدور العرب حاليا تشتيت المجتمع الإسرائيلي وتشجيع البعض على الانضمام إلى صفوف المناهضين للحكومة. ويستطيع عرفات على ضوء هذا التصور أن يستغل افتتاح نفق الأقصى، وأن يعقد أماله على إدانة إسرائيل من الداخل والخارج، وكان بمقدور سوريا على ضوء هذه التصورت أيضا التهديد بشن الحرب، وتوجيه اصبع الاتهام إلى إسرائيل.

\* هل من المحتمل أن تتدهور الأمور على نحو يؤدى إلى حدوث مواجهة عسكرية خاصة وأن جهاز المخابرات العسكرية أوضع خلال الشهور القليلة الماضية أن احتمالات نشوب الحرب مع سوريا لم تعد ضنئيلة؟ وقد ذكر أحد كبار الوزراء في الحكومة أنه من الضرورى إعداد الشعب للحرب.

- يتعين علينا أن نميز بين استعداداتنا للاحتمالات المختلفة، وبين إمكانية وقوعها، ومن الضرورى أن نكون مستعدين تحسبا للحظة التي قد يفقد فيها النظام في دمشق صوابه، ويشن هجوما مفاجئا مفترضا أنه قد يجنى منه فائدة سياسية، وإذ تسالني عن إمكانية وقوع هذا الأمر فلا أتصور نشوب الحرب،

ومع هذا فقد عملنا خلال الأونة الماضية ومن أجل نزع فتيل الحرب بإجراء بعض الاتصالات على الصعيد الدولي، وتم خلالها نقل بعض الرسائل التي أوضحت أن سوريا ستظل بمفردها على الساحتين السياسية والعسكرية في حالة قيامها بشن الحرب وكانت هذه الرسالة بالغة الأهمية خاصة أنه من المتصور أنه إذا تم شن أي هجوم مفاجئ فإنه لن يعقبه أي هجوم إسرائيلي معاكس لأنها ستتعرض إلى ضغوط من قبل المجتمع الدولي، وأعتقد حاليا أن الاجراءات التي اتخذناها جعلت دمشق ترى هذا الاحتمال على نحو أكثر واقعية.

أما الخطوة الثانية التي اتخذناها فقد أوضحنا لدمشق أنه ليس

بوسمها تحقيق أى مفاجأة استراتيجية خاصة أننا على علم بطبيعة نواياها وبطبيعة مشاريعها التنفيذية التى تتابعها إسرائيل بكل يقظة، ولم يتبق أمامنا سوى احتمال قيام السوريين بشن هجوم تكتيكي خاطف، ونستعد أيضا لهذا الاحتمال، ويمقدورنا أيضًا مواجهته، وأعتقد أننا قد نجحنا وعلى نحو فعال في التقليل من خطر المواجهة مع سوريا، ونتحرك نحو استئناف محادثات السلام معها، ومع هذا فلا يمكننا القول أننا أزحنا الخطر بالكامل حيث مازال من الوارد أن يتحرك طرف ما على نحو غير عقلاني.

\* هناك تناقض واضح بين عالمك الأيديولوجي الذي تنتمي إليه وبين الواقع السياسي الذي ورثته عمن سبقوك فهل يدل قرارك بشأن الانسحاب من الخليل، والاستمرار في الحوار مع ياسر عرفات على أن الواقع السياسي قد انتصر على عالمك الأيديولوجي، وأنك انفصلت عن ذلك العالم؟

لا فإذا قمت بمراجعة ماقمت به منذ أن توليت منصب رئيس الوزراء فستجد أنى نفذت ماوعدت الناخبين به، فلقد قلت خلال حملتى الانتخابية ورغم جميع الانتقادات التي وجهتها لاتفاقيات أوسلو أنى لن أتجنب تنفيذ هذه الاتفاقيات، وهذا ما أقوم به حاليا .

ومن الضرورى أن نتفهم أمرا واحدا وهو أن أوسلو تعد إطارا لم يخطط له كما ينبغي، فاتفاق أوسلو اتفاق ملئ بالثفرات، كما أنه اتفاق لم تشارك القيادات الأمنية أو قادة المخابرات في إعداده. وبالرغم من أن هذا الاتفاق لا يملى ماهية التسوية النهائية إلا أنه ليحدد وجهة غير مرغوب فيها. ويكمن خلف اتفاقيات أوسلو في واقع الأمر افتراض واضع مفاده أن الطرفين يرغبان في إقامة أبولة فلسطينية، وانهما يرغبان في تشكيل إطار لا يبث الرعب في تُقوس الإسرائيليين، وإن كان يحاول إعداد الشعب لنفس

وكان محصلة هذا الأمر أن الطرف الإسرائياي أصبح يعطى فقط، وفي المقابل فقد كان الطرف الفلسطيني يكتفي بأخذ كل شي، ومن الضروري أن نتفهم أنه إذا استمرت المسيرة على هذا النحو بون تحديد النقطة التي يتعين على الطرف الفلسطيني فيها أن يتسوقف عن المطالبة فإن هذا الأمهر سيدؤدى إلى زوال دولة

\* تطرقت في كتابك إلى أن ظاهرة القومية الفلسطينية تعد إحدى الوسائل التي تستخدمها القومية العربية، وكثيرا ماورد مصطلح الشعب الفلسطيني في كتابك بين علامتي تنصيص، فهل تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وبحقوقه؟ وهل تعترف بأن لهذا الشعب حقوق مشروعه غربي الأردن؟

- بدأت الحركة القومية الفلسطينية كوسيلة في أيدى القومية العربية، ثم استخدمها عبدالناصر كوسيلة لتحقيق أهدافه. ومع

هذا فد اكتسبت هذه الحركة مع مضى الوقت طابعا خاصا بها، وأعتقد بالتأكيد أنه من الضرورى الاعتراف بآمال وتطلعات الفلسطينيين، وفي الوقت الذي لا أنكر فيه وجود مثل هذه الظاهرة فإنى أحاول تعريفها على نحو دقيق.

وأزعم أن وجود القومية الفلسطينية لا يرتبط بالضرورة بيهودا والسامرة وغزة إذ أن للقومية الفلسطينية وجودا في أوساط التجمعات الفلسطينية في الأردن ولبنان، وفي أماكن أخرى، كما أن هذه القومية الفلسطينية تتسلل على نحو سريع إلى داخل عرب إسرائيل.

وفي حقيقة الأمر فإننا نواجه القومية الفلسطينية التي تعد جزءا لا يتجزأ من القومية العربية التي تصبو إلى تطبيق الميثاق الوطنى الفلسطيني - الذي لم يلغ بعد - في كل أرض دولة إسرائيل. وفي المقابل فإن قادة حركة ميرتس يتصورون أنه إذا اعطينا هذه الحركة القومية ماتطالب به في المرحلة الأولى أي إذا سمحنا لهم بإقامة دولة في مناطق يهودا والسامرة رغزة وفي نصف القدس فإننا سنضع بالتالي حدا لتطلعات الفلسطينيين، وأعتقد أن هذا الافتراض افتراض غير واقعى، ومن الضروري أن يتفهم كل عاقل أنه إذا سلمنا دون أية شروط وبدون أي تفكير متأن بالمبدأ القائل بأنه يحق للأقلية الفلسطينية المقيمة في يهودا والسامرة الحصول على حق تقرير المصير، فسرعان ما يهودا والسامرة الحصول على حق تقرير المصير، فسرعان ما سيتبنى عرب إسرائيل هذا المبدأ أيضا، وسينطبق هذا الأمر فيما بعد على القدس وعكا وحيفا، وتل أبيب، ويافا.

\* هل يعنى هذا الأمر أنك ترى أن الفلسطينيين يعنون بمثابة أقلية قومية فقط؟ وهل تزعم أنه لا يحق لهذه الأقلية الحق في الحصول على تقرير المصير؟

إنك تتحدث الآن عن اب الموضوع، وتعد هذه القضية قضية بالغة التعقيد. ولقد شهد هذا القرن صراعا بين فكرة الأممية ألتى طرحها المفكر الروسى فلاديمير لينين، وبين الفكرة القومية التى مثلها فيلسون والتى كللت بالنجاح. ومع هذا فإن ما نشهده حاليا فى ظل هذه الفترة التى نقترب فيها من نهايات القرن يعد تشويها لفكرة فيلسون. ويسبود حاليا تصبور مفاده أنه من الضرورى أن تحصل أية أقلية قومية على حق تقرير المصيير لأنها تطالب بهذا الحق، الأمر الذى يعنى أن المطالبة بهذا الحق أصبحت شرطا كافيا لحصول أى جماعة على هذا الحق. ويهدد ألامر النظام الدولى بأسره، بل ومن شأنه تهديد عشرات الدول، فإذا تم التسليم بهذا الوضع فإن هذا الأمر سيخلق حالة من عدم الاستقرار فى كل من شرق ووسط أوروبا، بل وفى غربها، وفى بضع أجزاء من أمريكا الشمالية.

وفيما يتعلق بإسرائيل فإن هذه القضية تعد قضية بالغة الحساسية، ومن الضرورى أن نعلم أن حالة التجانس السائدة

بيننا وبين عرب إسرائيل والتى تتيح لهم الاندماج فى المجتمع والتمتع بجميع الحقوق تقوم فى المقام الأول على معرفة أن الدولة شديدة القوة، وأنه ليس من الممكن أن تنفصل القطاعات التى يقيم بها عبرب إسرائيل عن الدولة، ولذلك فاعتقد أنه يتعين على الإسرائيليين الذين لا يشعرون بتلك الرابطة التى تربطنا بقلب أرض إسرائيلي والتى أشعر بها فى المقابل أن يتفهموا وبغض النظر عن المخاطر الأمنية التى قد نتعرض لها فى حالة ما إذا تخلينا عن يهودا والسامرة أن هناك خطرا آخر متمثلا فى منع حق تقرير المصير لكل من يطالب بهذا الحق.

\* وهل تعتقد أن إقامة دولة فلسطينية سيادية على معظم أراضي يهودا والسامرة وغزة يهدد وجود دولة إسرائيل بكل ما تحمله كلمة تهديد من معانى؟

- أعتقد أن بولة إسرائيل ستتعرض إلى مخاطر جسيمة في حالة إقامة مثل هذه الدولة، وأعتقد أيضا أن تلك الحالة من الجدل التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي بين مؤيدي إقامة دولة فلسطينية وبين معارضي هذه الفكرة تعد حالة مصطنعة، كما أنها لاتمت بصلة إلى أصوليات الاجماع القومي السائد بين هذين الاتجاهين، فحينما أتحدث مع مؤيدى إقامة دولة فلسطينية عن رؤيتهم لهذه الدولة أجدهم يقولون أنهم يريدون إقامة هذه الدولة شريطة ألا تكون لهذه الدولة دبابات وطائرات أو صواريخ، ويعنى هذا الأمر ألا تكون لهذه الدولة سيطرة سحب المياه من اراضينا، وألا تقوم بتوطين مايقرب من ٢ ـ ٣ مسلايين لاجئ على الحسدود. ولا توجد بالطبع تلك الدولة التي لا تمتلك حق الدفاع عن سمائها أو السيطرة على حدودها، ولا توجد بالطبع أيضًا تلك الدولة التي لا تمثلك حق التوقيع على أية اتفاقيات. وحينما يطالب غالبية الإسرائيليين بفرض كل هذه القيود على السلطة الفلسطينية فأنهم يعارضون على هذا النصو فكرة إقامة دولة فلسطينية سيادية. وفيما يتعلق بأوجه الخلاف بيني وبين هؤلاء\_ النين يتحدثون ببساطة لا تحتمل وعلى نحو غير مسئول ـ عن الدولة الفلسطينية فإنها تكمن في أنى أكثر وعيا بدلالات مفهوم «الدولة» كما أنى أدرك أن مفهوم السيادة كثيرا ما يتغلب على كل التسويات التي تعمل على تكبيل السيادة. وأدرك أيضا ومن خلال متابعتي للصراعات التى شهدها القرن العشرون بين السيادة السياسية، وبين تسويات نزع السلاح أن الغلبة كانت دائما للسيادة السياسية.

ولذلك فإنى واثق من أنه سيتضع في نهاية الأمر أن الخلافات السائدة في أوساطنا بخصوص هذه القضية تعد أبسط بكثير مما يتصور الآخرون، وإنى واثق من أن قطاعات عريضة من الشعب ستوافق على التوصل إلى تسوية تتيح للفلسطينيين قدرا لا بأس به من الاستقلال، وفي المقابل فستظل جميع الصلاحيات خاصة تلك المتعلقة بالأمن في حوزتنا، ومن المعكن أن نتوصل على هذا الأساس إلى تسوية سلمية مستقرة.

\* فيما يتعلق بهضبة الجولان فهل تضع في حسبانك فكرة الانسحاب إلى الحدود الدولية خاصة أنه ليس هناك أي بديل للسلام سوى الحرب؟

ـ است مستعدا بادئ ذي بدء لاجراء المفاوضات في ظل أي تهديد كان، وحينما سندخل هذه المفاوضات فستكون مطالبنا متطابقة مع مطالب السوريين، فإذا طالبوا بكل هضبة الجولان فإننا سنفعل نفس الأمر، ولا أرى مايدعو للتقليل من مطالبنا.

وتعد قضية الجولان قضية أمنية في المقام الأول، ولكن لنا في حقيقة الأمر صلات عميقة بالجولان، وبالرغم من أنى أضع في مكتبى صورة امنطقة جملا بالجولان إلا أن الجانب الانفعالي لا يعد بمثابة الفيصل خاصة أن القضية الأمنية تعد بمثابة القضية الرئيسية، وإذا كان البعض يذكرني بأننا تخلينا عن سيناء وأن مصر استردتها إلا أنه من الواجب أن نتذكر أنه عندما تخلينا عن سيناء فقد ظل لدينا عمق استراتيجي تقدر مساحته بمائتي كم، واو كان لدينا مثل هذا العمق الاستراتيجي على صعيد الجولان لكنا قد توصلنا بمنتهى السهولة إلى تسوية مع السوريين، وتتمثل الصعوبة في أنه ليس لدينا أي عمق استراتيجي في الشمال وأن كل ماهو متوافر لدينا في الشمال يتمثل في الارتفاع الاستراتيجي الذي سنفقده في حال تخلينا عن هضبة الجولان ومرتفعات جبل الشيخ. ويذكر البعض حاليا أنه ليست هناك أية قيمة للأرض في عهد الصواريخ، ولكنى أرى أنه إذا كانت الصواريخ تمثل مشكلة حقيقية إلا أن الدبابات تعد مشكلة أيضا، وتتزايد هذه المشكلة حدة حينما تندفع الدبابات من الأماكن المرتفعة صوب الأماكن المنخفضة. ويمكنني القول أن الأرض اصبحت أكثر أهمية في عهد الصواريخ خاصة أن الحشود البرية للطرف الآخر أصبحت تستمتع بمساعدة صواريخ أرض أرض التي بمقدورها ارباك استعداد قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وزيادة صعوبة مهمة الدفاع عن الحدود، ولذلك شإن دواعي الدفياع الأرضي لا تختفي في عهد الصواريخ وإنما تزداد أهميتها. وتعد الأماكن المرتفعة على قدر كبير من الأهمية أيضًا لدواعي المخابرات، ويمكنني وعلى ضدوء جميع هذه الدواعي سالفة الذكر التأكيد على أن قضية الجولان تعد قضية أمنية في المقام الأول.

وليس من الممكن الاكتفاء بالتحدث عن التطبيع مع سوريا خاصة أنه إذا تم التوصيل إلى مرحلة تطبيع العلاقات معها فإن علاقاتنا ستكون شديدة البرودة، وليس من الممكن أيضا الاكتفاء بالتحدث عن استيعاب السوريين أو عن التحولات السيكولوجية التي ستحدث على الطرف السورى خاصة أن مثل هذه التغيرات ستكون محدودة الغاية، ومن الضروري أن نحافظ على أسس الردع، ومن ثم فمن الضروري أن يتم التوصل إلى تسويات أمنية بما فيه الكفاية، وتكمن على هذا النصو المشكلة التي نواجهها والتي نحن مضطرون لمواجهتها على صبعيد المفاوضيات.

" يسود في إسرائيل منذ انتهاء المعركة الانتخابية ثمة إحسباس بعدم الارتياح، بل ويتبحدث البعض عن الدمار الداخلي وعن شيوع حالة من الانقصام عن الذات، وعن وجود أزمة في القيم والثقافة، وعن انهيار المفهوم الإسرائيلي، وعن اختفاء القاسم الذي يجمع بين كل فئات المجتمع الإسرائيلي؟ - أعلم أن البعض يزعم أن المجتمع الإسرائيلي ينهار، وأن النولة تعيش في حالة من الشقاق، وأن الشعب أصبح منقسما على ذاته، ومع هذا فحينما أسمع هذه التعبيرات فإنى أتذكر تلك التصريحات الشبيهة التي سمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عقد السبعينيات، فقد اعتاد البعض في ذلك الحين التحدث عن أن المجتمع الأمريكي يعيش منقسما على ذاته وأنه يعيش في حالة من الفرقة بين السود والبيض، وبين اليمين واليسار، وأنه سرعان ما ستغرب شمس الثقافة الأمريكية، ولكن سرعان ما اتضبح خلال عقد الثمانينيات أن المجتمع الأمريكي منظومة راسخة من القيم، بل وأنها بالغة القوة. وكان الرئيس الأمريكي رونالد ريجان خير معثل لهذه المنظومة، ولا يختلف الرئيس الأمريكي الحالي بيل كلينتون عن الرئيس ريجان. وفي واقع الأمر فإن الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الأمريكي أكثر قوة مما يتصور البعض،

وينطبق نفس الأمر على المجتمع الإسرائيلي، فهناك ثمة إجماع في المجتمع على نوعية الحل السياسي، كما أنه يوجد إجماع أيضا بشأن منظومة القيم بالمجتمع الإسرائيلي، وأتصور أن غالبية الشعب الإسرائيلي تلتف حول الرغبة في الصفاظ على الهوية اليهودية، ومع هذا فاتصور أن بعض الظواهر التي نشبهدها مثل ظواهر الاغتراب، والاستقطاب، والعبثية تعد ظواهر بالغة الخطورة، ويجب أن نتذكر هنا أن رخاعنا الاقتصادى، وقوتنا العسكرية، ومكانتنا الدولية ترتبط بقدرتنا على الالتفاف حول القيم التي تخلق القوة الصقيقية للأمة. ويجب أن نلتف حول هذه القيم التي تبرر لكل منا أسباب وجوده في هذا المكان وليس في أي مكان آخر،

وبخصوص هذا الصدد فأرى أنه من الممكن أن نتعلم الكثير من أباء الفكر الصهيوني، وإذا كنان البعض يجد لذة في الحديث عن أخطائهم إلا أن أخطاءهم كانت محدودة للغاية، بل إن رؤيتهم كانت رؤية ثاقبة. وإذا كان أباء الصبهيونية قد دعوا التحرر من الانغلاق على الذات، والانفتاح على الغرب، ولتبوأ مكانة بارزة في كل العالم إلا أنهم قد دعوا أيضا للحفاظ على الهوية اليهودية، والحفاظ على خصوصيتنا والتمسك بالقيم الروحانية والأخلاقية التي تعد قيما عالمية.

ولذلك فحينما أرى أن البعض يتحمس لكل ماهو غير يهودى وغير إسرائيلي فإني أرى أن هذا الأمر يعد على قدر كبير من الخطورة، وأنه يهدد وجسودنا على نحس أكثر خطورة من

الصواريخ والدبابات ومن جميع التهديدات العسكرية.

\* ألا تخسسى من أن يؤدى تحالفك السياسى مع الأحزاب الدينية من أن تغير إسرائيل وجهتها، ومن أن تتوقف إسرائيل عن كونها دولة ديمقراطية ليبرالية؟

- ان يتم حل القضية الخاصة بعلاقة المتدينين بالعلمانيين بسهولة، وليس من الممكن أن يتم التوفيق بسهولة بين مطالب المتدينين الداعين إلى التعايش بما يتماشى مع قيم الشريعة اليهودية وبين معارضة الغالبية العلمانية لهذا الأمر. وإذا حاولت الغالبية العلمانية فسيؤدى هذا الأمر الغالبية العلمانية فسيؤدى هذا الأمر إلى نشوب حرب ثقافية بل وقد يؤدى إلى تفجر أعمال العنف وقد يحدث نفس الأمر أيضا في حالة ما إذا حاول المتدينون فرض الشرائع الدينية بالقوة.

ويتمثل الحل الأمثل لهذه القضية في التوصل إلى عدة تسويات للتوفيق بين مطالب المتدينين والعلمانيين، وقد تصرفت جميع الحكومات الإسرائيلية على هذا النحو. وإذا كنا قد نجحنا في التحدث مع الفلسطينيين الذين خاضوا حربا دموية ضدنا فلا أجد أي مبرر يحول دون التحدث مع أبناء جلدتنا، وأعتزم دعوة بعض أدباء وحاخامات الاتجاهين العلماني والديني لعقد عدة لقاءات مشتركة حتى يمكننا التوصل إلى قاسم مشترك.

\* ذكرت عدة مرات أنه إذا كانت الصبهيونية تواجه العديد من المخاطر فإنها تواجه في ذات الحين فرصا عديدة ليس لها مثيل طوال تاريخ الحركة الصبهيونية؟

اننا نخطو كما قات لك من قبل نحو عالم القرن الحادى والعشرين، وسيكون هذا العالم متعدد الاقطاب وغير مستقر، وتتمثل مهمتنا الرئيسية في دراسة كيف يمكننا التحرك فيه، وسنتعرض إلى خطرين، وسيتمثل الخطر الأول، في الخطر الفلسطيني، أما الخطر الثاني فسيتمثل في التهديد الإسلامي، ويتمثل الحل بالنسبة للتهديد الأول في تخلص الفلسطينيين من حلمهم، وإذا كان البعض منهم قد تحرر من ذلك الحلم إلا أن بعضهم الآخر مازال متمسكا به فمازال بعضهم يتحدث عن الجهاد وحق العودة وتحرير كل فلسطين، وتعبير مثل هذه التصريحات التي يدلون بها عن الحلم، كما أنها تعبر عن الفكر، ويؤثر ذلك الفكر في العمل، ولذلك فمن الضروري أن تتحرر كل القيادة الفلسطينية المركزية من فكرة الخلاص.

وفيعا يتعلق بالتهديد الثانى فلا أرى أنه يوجد حل سهل، وأعتقد أن حل هذه القضية بعيد عن إسرائيل، وأعتقد أن من يتصورون أن التطور الاقتصادى من شأته حل هذه القضية مخطئين ويفكر هؤلاء على نحو ماركسى. والإسلام ينتشر في أوساط عديدة ليست فقيرة بالضرورة خاصة أنه يقترح حلا للعديد من قضايا البحث عن هوية وعن معنى للحياة. كما أنه يحقق كفكرة طموحات الكثيرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ولاشك أن

فكرة القرمية الإسلامية تغد فكرة خطيرة للغاية.

ومع هذا فإنى شديد التفاؤل خاصة إنى واثق من أن دولة إسرائيل ستصبح أكثر قوة مما هى عليه حاليا خلال السنوات القليلة القادمة، وستتحول إسرائيل إلى جهة بالغة القوة في عالم مابعد الصناعة الذى نقتحمه، ويكمن سبب هذا الأمر في أننا مستعدون لاقتصاديات العلم، فعدد العلماء في إسرائيل بالمقارنة بتعداد السكان ضخم للفاية كما أن المؤسسة الأمنية تخرج كل عام الآلاف ممن لديهم خبرة في مجال العلوم والكمبيوتر، والانسان الآلي، ونظرا لأن إسرائيل لم تعرف الرأسمالية الضخمة أو الشيوعية فليس لدينا أنصار للصناعات الثقيلة القديمة التي يتعين علينا التخلص منها،

وأعتقد أنه إذا حررنا الاقتصاد الإسرائيلي من تدخل الحكومة وسننجع في هذا الأمر - فسنصل إلى مرحلة استنفار كل القوى الكامنة على نحو سينعش الاقتصاد الإسرائيلي. ويجب أن نعلم حاليا أن دخل المواطن الإسرائيلي السنوى يقدر بـ ١٦٠٠٠ دولار أي أنه يقترب من دخل المواطن السنوى في بريطانيا، ومن ثم فإذا طبقنا نموذج الثورة التي أحدثتها مارجريت تاتشر في بريطانيا فسيصبح من الممكن أن يتضاعف دخل المواطن لدينا في خلال خمسة عشر عاما، وستكون هذه الظاهرة مصحوبة بتضاعف تعداد السكان في إسرائيل ومن ثم فإن نمو الاقتصاد الإسرائيلي سيتضاعف ثلاث أو أربع مرات في خلال مايقرب من عقد ونصف وعندئذ فستكون واحدة من أثرى مدن العالم ليس على نحو نسبي واكن على نحو مطلق. وعند تحقق هذا الأمر فإن مكانتنا في الشرق واكن على نحو مطلق. وعند تحقق هذا الأمر فإن مكانتنا في الشرق الوسط وفي كل العالم ستتغير على نحو جذرى، وسنتحول عندئذ إلى جهة مرموقة الغاية.

\* هل تعنى الحصيفصية زيادة الفروق الاجتماعية؟ - بالتأكيد، ومن ثم فإنى أعتزم أخذ جزء من أموال الخصيخصة لخلق صندوق الغرض منه التقليل من حدة الفروق الاجتماعية، وإذا لم نعمل على هذا النحو فسنشهد في إسرائيل فروقا ضحمة بين الطبقات الفقيرة وبين الطبقات الثرية، وستهدد هذه الفجوة في نهاية الأمر استقرار النولة. ولقد اتسبعت هذه الفجوة خيلال السنوات الماضية على نحو مخيف، وأرى أنى ملزم بالعمل من أجل تحقيق المزيد من المساواة في المجتمع، وتحقيق المساواة في مجال فرص العمل، ويعنى هذا الأمر الاستثمار في مجال التعليم. وإذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيبجن سعى إلى إذابة الفروق بين الطبقات عن طريق إعادة تأهيل بعض الأحياء فإنى أرغب في التقليل من حدة الفروق عن طريق تخصيص المزيد من الاستثمارات في مجال التعليم وخاصة في أوساط الطبقات الفقيرة، وأعتقد أن المقولة التي مفادها أنه من الواجب أن يتعلم المرء كيف يصطاد بدلا من إعطائه سمكة مقولة صحيحة، ويمكننا عبر التعليم فقط التقليل من الفجرة الاجتماعية.

من خلال سلسلة الحوارات التي أجراها مع ملحق «هارتس» وفر بنيامين نتانياهو الفرصة للإطلاع على عالمه الروحاني وعلى أفكاره السياسية والمنهج المنظم الذي فسره، حسب شهادته، هو الخريطة والبوصلة اللذان يوجهانه في إدارة شئون النولة، ومن حق إهتمامات الجمهور دراستها وفهم معانيها.

إن نتانياهو يعرض صورة متشائمة للعالم: فإسرائيل هي زورق صغير يتحرك على سطح فيضان من التطرف الديني الإسلامي والذي يهدد في كل لحظة بقذفها لأعماق البحر، وإذا لم تعش إسرائيل طوال الوقت بمشاعر التهديد الذي يحلق فوق جوهر وجودها، وإذا لم تكن مستعدة طوال الوقت للدفاع والتحصن من جراء هذا الخطر، فإن مصيرها المحتوم هو الانقراض والفناء. إن المشكلة الفلسطينية تعتبر في شكلها الجزئي، مشكلة تقرير مصير، ولكن في جوهرها في عنصر من عناصر التهديد العربي (والذي يعتبر عرب إسرائيل جزءاً منه!) على دولة إسرائيل، والطريق الحلها لا يكون بإنشاء دولة.

إن البعد المثقف المتبلور والذي دمجه نتانياهو في حديثه يدعو لابداء ملحوظة من نفس المجال: فعالم الفكر لديه مبنى على إلقاء الشكوك وعلى الدراسة المتأنية الدائبة للاتفاقيات. ونتانياهو يعرض موقفاً متشدداً، متكاملا، والذي لايترك أي شغرات لعبور الرياح، وعلى عكس وجهة النظر الحتمية وكأنها قضاء وقدر - التي يعكسها نتانياهو - والتي وفقا لها قدر لإسرائيل أن تحيا لأجيال عديدة على الخراب، فإن هناك قوة مماثلة، على الأقل، الرأى السائد باستغلال الفرص من أجل تغيير مسيرات وعلاقات بين الشعوب. إن التاريخ أجل تغيير مسيرات وعلاقات بين الشعوب. إن التاريخ أبضا البشرى عبارة عن قصة لا تتوقف عن شعوب تصالحت بعد أن سفكت كل واحدة دماء الأخرى، كما أن التاريخ أيضا شاهد على الشخصيات التي تولت مناصب الزعامة في

دولهم ونجحوا في تغيير كامل لعلاقاتهم مع خصومهم. وأو أن نظرية نتانياهو كانت الوحيدة السائدة في العلاقات الدولية لكانت الحروب والاتفاقيات الدولية إستمرت للأبد.

وخلاصة أقوال نتانياهو هي معارضته لتقسيم أرض إسرائيل، ومن هذا الموقف تنبع معارضته الهجومية لاقامة نولة فلسطينية، ويبرر نتانياهو موقفه برؤيته المبدئية لإسرائيل كنولة معرضة للضرر والمكشوفة لمؤامرات الإسلام المتطرف، ولكنه متهم بأن تفسيراته الآنية تأتي للتغطية على رغبة اليمين في التمسك بأرض إسرائيل الكاملة وليكن ما يكون.

ويفتح نتانياهو نقداً لاذعاً على «العقلية المغلقة» والتي يرجعها لشيمون بيريز والتي جلبت، حسب رأيه لرئيس الوزراء السابق وقوعه في أخطاء الأوهام بأنه من الممكن تغيير علاقات العداء بين إسرائيل وجيرانها. وبنفس المعيار يمكن الزعم بأن نتانياهو هو الذي يعاني من تلك الظاهرة وهي التي تؤدي به إلى تكوين وجهة نظر كئيبة، تتسم بالقوة ولا تلقى بالا للتغييرات التي تطرأ داخل الشعوب وفي العلاقات بينهم.

إن في داخل كل إسرائيلي، حتى ذلك المنتمي لليسار، يكمن إنسان قلق من نوايا العالم العربي، وقد دق نتانياهو على أوتار الخوف هذه في أحاديثه مع أربيه شافيط، وهذه الخدعة لا يجب أن تشوش على الأصل: فنظرية نتانياهو تبعث على القلق ليس فقط بسبب طبيعتها ولكن أيضا بسبب وضوح وبروز فجوة من الصعب رؤية كيفية تجاوزها، وذلك بينها وبين الضرورة الملقاء على عاتقه في إتخاذ القرارات السياسية يومياً، وإنه من الصعب رؤية إنسان تلك هي عقيدته وتلك هي صورته الروحانية يكون مؤهلا لعمل حلول وسط ضرورية من أجل أن تزول الكراهية والعداء ونقص وسط ضرورية من أجل أن تزول الكراهية والعداء ونقص الثقة التي بين إسرائيل وجيرانها،

مختارات إسرائيلية

#### معاری<u>ف ۱۹۹۱/۱۱/۲۱</u> حامی شیلو

# مشكلة نتانياهو الفعلية

في بعض الحالات يتصرف افراد، أو ربما هيئات وجماعات، وفقا لعقائد أو نظريات أوسلوكيات متماثلة، ولكنها تتناقض مع بعضها البعض، وهنا يطلق علماء النفس على هذه الحالة اسم (ديسوننس كرجنتيف) يقول علماء النفس ان لدى الانسان ميل طبيعي لان يتطلع إلى التوافق بين معتقداته وسلوكه، لهذا، فإن من يكون في حالة «ديسوننس» سيعيد النظر في بعض العناصر المتناقضة حتى يحقق هذا التوافق. ومن المتعارف عليه في العلوم السياسية أن هذا الوضيع يعتبر خطيرا على اصبحاب القرار خامية إذا كانوا يميلون إلى إعادة تفسير الواقع من جديد، وليس إعادة النظر في معتقداتهم وحالة التناقض الداخلي التي تعانيها حكومة إسرائيل ونتانياهو التي يرأسها، هي حالة واضحة أمام الجميع، من جانب، يؤمن نتانياهو ومستشاروه بكل جوارحهم، بأن اتفاقيات أوسلو ماهي الاكارثة على الشعب الإسرائيلي وأن ياسر عرفات ماهو إلا ارهابي كل هدفه هو القضاء على دولة إسرائيل. من جانب آخر، تم انتخاب نتانياهو وفقا لوعده بأن ينفذ تلك الاتفاقيات التي وصفها أكثر من مرة بأنها مأساة، ولهذا فإنه مضطر لان يتفاوض مع تلك المنظمة التي وصفها اكثر من مرة بأنها ذات نظام نازى، نتيجة لذلك فأنه يتخذ الأن موقفا نوى تناقض داخلي واضبع بين مستقداته وبين تصبرهاته. وكانت الطريقة التي اختارها نتانياهو لحل ذلك التناقض الداخلي الذي يعيشه، هي وعده بالتوصل إلى اتفاق (افضل كثيرا) من ذلك الذي توصيل إليه الأخرون، أنه يحاول أن ينفذ وعده في المداولات التي تتم حول مدينة الخليل حاليا،

بالنسبة له، فإن التوصل إلى اتفاق افضل يعني قص اجنحة السلطة الفلسطينية، وتقليص صلاحيتها في المناطق التي لا تخضع لسلطتها، والحط من قدر الشرطة الفلسطينية وإعادة مسئولية مكافحة الارهاب إلى ايدى جيش الدفاع الإسرائيلي. تحقيق هذه الأهداف سيحل مشكلة التناقض التي يعيشها

نتانياهو، وكذلك الحرب الحاكم كله سيصبح في وضبع ينفذ فيه الاتفاقيات حسبما وعد بذلك فعلاء وفي نفس الوقت يضعف وضع منظمة التحرير (الشريك) المناوئ لإسرائيل.

المشكلة هي أن اغراض نتانياهو تناقض المنطق الداخلي الذي بناء عليه وضبعت صبيغ اتفاق أوسلو، كمما تتناقض أهداف نتانياهو مع روح الاتفاقيات وتفريغها من أي مضمون بالنسبة لمفاهيم نتانياهو، ويعتبر ذلك نوعا من التجمل في عالم الواقع

الذي ظهر في اعقاب اتفاقيات أوسلو، وهذا يعتبر تخبطا نهايته

لم تكن الطفرة الكبرى لأوسلو في صبيفتها المكتوبة، ومن المستحيل أن نجد الثورة الكبرى التي احدثتها الاتفاقيات في البنود الملتوبة للاتفاقية. لقد عبرت اتفاقيات أوسلو للمرة الأولى عن الاعتراف الإسرائيلي بالواقع - الاعتراف بالابعاد المفسدة للاحتلال، والاعتراف بعدم جدوى نبوءة أرض إسرائيل الكاملة، والاعتراف بوجود شعب فلسطيني يجب التوصيل معه إلى حل محترم ومنطقى ميول هذه الأرض والاعتراف بالحق المنفرد لهذا الشعب في أن يختار زعمامه وأن يدير شئون حياته حسبما يتراسى له، إذا حذفنا كل هذا من تلك الاتفاقيات، فإنها ستصبح عديمة الجدوى و ميتة وتفتقد إلى المنطق.

تقوم اتفاقيات أوسلوعلى افتراض بأن الشعب الفلسطيني هو شعب طبيعي، قادر على أن يلفظ من داخله العناصر المتطرفة، وفي وقت الصاجة أن يشن ضدها حربا شعواء، وكان من المقترض أن الضوء الذي يستطيع الفلسطينيون رؤيته في نهاية النفق المظلم لاتفاق أوسلوهو أنه سيعطيهم الدافع لان يقيموا لانفسهم مؤسسات وأن يسلحوا رجال شرطتهم وإطلاق هؤلاء الشرطيين للتصدى لتلك العناصر التي تحاول اطفاء هذا الضوء. حتى بعد أن اطلق رجال الشرطة الفلسطينية النيران على جنود جيش الدفاع، أصبح الشرطيون العمود الفقرى الضروري لهيكل أوسلو ككل، في مقابل ذلك ظل نتانياهو ينظر اليهم على أنهم مخربون يرتدون ملابس عسكرية، وبعد الاحداث الدموية في اعقاب فتح النفق حصل نتانياهو على التأييد العام من أجل العمل بقوة ضدهم وضد من أرسلوهم، كل هذا وهو يعتقد أنه (يقوم بتعديل) اتفاقيات أوسلو بالفعل، هذا الاسبوع قال نتانياهو أنه سيتم توقيع الاتفاق حول الخليل، لحظة أن تحقق إسرائيل كل أهدافها في المفاوضات. وهذه الاهداف تتضبح أولا وقبل أي شي بالوعد بازدهار الاستيطان اليهودي في الخليل، بتعميق سيطرة جيش الدفاع داخل القطاع الفلسطيني والحد من صلاحيات الشرطة الفلسطينية - وكل هذا بتناقض تام مع المنطق الداخلي لاتفاقيات أوسلو. في هذه الحالة ليس واضحا ما الذي سينهار أولا: هل التوازن الداخلي الحساس بين معتقدات وبين سلوك رئيس الوزراء أو اتفاقيات أوسلو التي خرقت هذا التوازن.

# الأساس أن هناك نظرية

هآرتس ۱۹۹۱/۱۲/۱ تسفى برئيل

> من الممكن أن نتوقع ان تظهر عن قريب نظرية جديدة تحت عنوان: السلام ليس بديلا عن الامن، ونظراً لأن كل حكومة تجد نفسها ملتزمة بتحديد هدف مستقبلي أو المساهمة في نظرية الفكر السياسي، فليس هناك أي سبب يمنع نتانياهو من أن يحفر اسمه في النصب التذكاري للنظريات.

> وإذا افترضنا أن الأمر ليس مجرد شعاراً في الهواء فإن نتانياهو وحسب شهادته، يعتقد أن من سبقوه في منصب رئيس الوزراء قد اخطأوا عندما اعتقدوا أن السلام يمكن أن يكون بديلا عن الامن. وهو يدعى انهم كانوا يعتنقون نظرية خاطئة تسببت في انهم قرروا اضعاف قوة جيش الدفاع الإسرائيلي على مواجهة الاخطار الاقليمية.

> ويمكن الاعتقاد بأن نتانياهو يغتاظ بشدة لأن تقديرات جيش الدفاع الإسرائيلي تنبئ بأن السلام سوف يقلص التهديد الموجه إلى إسرائيل ولذلك فإنه يستطيع أن يتنازل عن جزء من الميزانية العسكرية وهذا التنازل يتحرك الآن ليصل إلى باب نتانياهو الذي يطالب الآن بتمويل النظرية الجديدة، لأنه لو تم الغاء النظرية التي تقول أن السلام يقلل من الاخطار فإنه يجب في هذه الحالة تمويل الفارق الذي نشأ بين النظرية السابقة والنظرية الجديدة، ولكنه يقترح حل جديد وهو أن تكون ميزانية الدفاع بنسبة ثابتة من الناتج القومي الخام،

> وهذا الحل يعتمد على افتراض أخر من جانب نتانياهو وهو أن الاقتصاد الإسرائيلي يحظى بازدهار كبير يتراوح مابين ٦ ٪ حتى ٨ ٪ في العام ونظرا لأن الجيش سوف يكون مرتبطاً بالناتج القومي الخام فسوف يكون هناك ازدهار بصورة آلية ألكن لا يمكن تبنى هذا الافتراض لمجرد أن رئيس الوزراء هو الذي يطرحه. وذلك على إعتبار أن الزيادة في الناتج القومي الضام تتطلب جواً اقتصادياً خاصاً في مجال الأعمال يختلف عن الجو الذي خلقه نتائياهو في الشهور الخمسة الماضية منذ توليه منصب رئيس الوزراء، ومن المتفق عليه انه إذا تم غدا التوقيع على اتفاقيات سلام كاملة مع جميع الدول العربية فإن الاقتصاد الإسرائيلي لن يكون أول المستفيدين من هذه الأسواق المفتوحة، ومن المعروف أن قوانين التجارة والتعاون التجارى تقيد حتى التعاون بين الدول العربية بعضها البعض، ولكن إذا لم تخرج شاحنة واحدة تحمل بضائم إسرائيلية إلى الأردن أو قطر فإنه من الصعب أن نرى المستثمرين وهم يحواون اموالهم إلى منطقة يمكن أن تكون عرضة للحروب.

ومن المسكن أيضنا تقويض استعداد السوق المنطى لزيادة

الاستهلاك في حالة عدم التأكد. وكانت المحال في سنتر ديزنجوف قد بدأت أمس في بيع البضائع بنصف اثمانها والمصانع الانتاجية تبلغ عن زيادة كبيرة في المخزون الراكد، وتقلمنت اعمال البناء بصورة كبيرة وأصند المشرف على البنوك تحذيرا بعدم منح اعتماد لشركات المقاولات. هذا ومن ناحية أخرى فإنه يجب على رئيس الاركان العامة الذي ترتبط ميزانيته بالناتج القومي الخام الإسرائيلي أن يهتم بمستوى انتاج مكعبات الدجاج في شركة اوسيم والفائدة على قروض الاسكان أكثر من الاهتمام بالتهديد الايراني.

ولكن المحاولات التي تبذل من أجل ايجاد حل لتمويل الجيش تسير جنباً إلى جنب مع حالة الابهام التي خلقتها النظرية الامنية الجديدة، وأما بالنسبة للتهديد الايراني والخلافات حول حجم هذا التهديد فإنه لم يحل محل التهديد السورى والتهديد السورى بدوره لا يلغى الخوف من امكانية وقوع عمليات ارهابية وامكانية نشوب الانتفاضة من جديد.

أن نظرية الامن التي بلورها استحساق رابين ونظرية الامن الخاصة بشمعون بيريز لم تر على الاطلاق ان السلام يخفف من حدة التهديد الايراني، والجدل الصاخب الذي دار مع سوريا حول الترتيبات الامنية والذي ادى في نهاية الامر إلى جمود المفاوضات معها لم يأت من خلال الايمان الاعمى بالسلام كبديل للأمن، ونظرية الامن التي يتبناها نتانياهو تضع التهديد فوق رأسه، ونظريته التي تضع ايران في المقدمة تثير مشاعر بأن باقى التهديدات الأخرى غير واردة على الرغم من أن هناك ضعوبة تعترض إسرائيل في مواجهة هذه التهديدات، فعلى سبيل المثال إذا تمكن صاروخ نووى إسرائيلي من ضرب وسط طهران فإنه لا يمكن أن يحل مشكلة الانتحاريين الذين سوف يصلون من الخليل.

أن ايران لا تهدد إسرائيل فحسب، بل أن دول الخليج تعتبر ايران عنوا لها ومصر ليست على استعداد حتى الآن لاجراء حوارمع ايران بسبب نورها في السودان، وحتى سوريا ابلغت ايران قبل ثمانية اشهر انها لن تتوقف عن المفاوضات مع إسرائيل لاجل خاطر ايران، وردت أيران في ذلك الوقت بصيغة معتدلة وقالت أن المفاوضات من شأن سوريا فقط، وإذا كان الأمر كذلك فإنه ليست هناك ضرورة لاقامة مركز جديد وخاص لتقدير الموقف حتى يؤكد لنا أنه في مواجهة التهديد الإيراني يجب أن نتقرب من الذين يشعرون بأنهم مهددين منتلنا،

# ماهو الأفضل لنتانياهو؟

هآرتس ۱۹۹۱/۱۲/۳ ران کسلو

> لو أراد بنيامين نتانياهو أن ينجح في التغلب على المشكلات الائتلافية والشخصية داخل حكومته، لكان يجب عليه أن يمسك بكلتا يديه فرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية الآن، فلديه عدة مبررات جيدة لذلك: التقليل من الضغط الخارجي وإتاحة الفرصة لنفسه ليناور عاماً أو عامين دون التقدم في مسيرة أنسلو التي تقيد بها رغم أنفه، فرصة تحييد المعارضة التي تحولت إلى اشارات ضوئية تعمل كلما أخطأ، إخماد نار التنافس في حزب العمل، والترقب المتصاعد مع اقتراب انتخابات عام ٢٠٠٠. ويمعنى أخر: لكان نتانياهو قد حسن كثيرا من احتمالات انتخابه مرة أخرى في الانتخابات القادمة. وكل هذه المبررات، إن لم يكن هناك غيرها، تكفى لكى يرفض حزب العمل فكرة الائتلاف بشدة، فما هو جيد لنتانياهو ليس كذلك بالضرورة لليهود، بل أن ذلك أسوأ لحزب العمل دون شك. إذ أن غريزة حب البقاء أقوى بكثير لدى شمعون بيريز الذي يأمل في البقاء على المسرح السياسي لسنتين أو ثلاث أخرى. المعروف أن حرب العمل يمر الآن بأزمة حادة بسبب انتقال الحكم من سبياسي إلى أخس، كما هو الحال في القواعد المستقرة في أي بيموقراطية في العالم، ومايحدث الآن هو انتقال السلطة بين الاجيال، فشسمعون بيريز هو أخس الشخصيات التي كانت على المسرح السياسي اثناء قيام النولة. وكل هؤلاء المتنافسين على زعامة الحزب حالياً ولنوا بالكاد أنذاك، ومن هذه الناحية فإن الحزب يمر بأزمة أجيال، تشبه تلك التي كانت في الليكود مع انتقال السلطة من اسحاق شامير إلى بنيامين نتانياهو.

> ومعا لاشك فيه أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، يجب ان يستقيل شمعون بيريز، ليس لانه الخاسر دائما في الانتخابات (فقد خسر مناحم بيجين ثماني مرات متتالية في الانتخابات حتى وصل إلى الحكم) ولكن لسبب بيولوجي بسيط: ان بيريز سيكون في سنة ٢٠٠٠ أقرب لسن ٨٠ عاما، حتى مؤيديه قصيري النظر، المطالبين بتأجيل استقالته سنتين أو ثلاث، لا يفكرون في مقدرته أنذاك في التنافس على رئاسة الحكومة.

الخطوة الثانية، هي انتخاب وريث، وذلك أمر بالغ التقصير فقد

بدأ الصراع على ارثه من الآن، بكل معنى الكلمة، ولا اعتبار لمثل هذه الصراعات لدى السجتمع، أما ترتيبات مواعيد المؤتمر العام وانتخاب رئيس الحزب، فجميعها تخضع لتقديرات مختلف المرشحين، وكلما كان الموعد أقرب، كلما بدا أن ايهودا باراك مضمونا للغاية.

والأمر بالغ الأهمية بالنسبة لباراك، ورامون، وكذلك لبعض الشخصيات في حزب العمل الذين يرون انهم مرشحون اقوياء، ولكن بالطبع لايرون ذلك فيمن سيقترعون في النهاية عام مورة بالنخبون يعنيهم في المقام الأول ماستكون عليه معورة الحزب وما سيعرضه القائم على رئاسته في الانتخابات. وتروج في حزب العمل الآن وجهتا نظر هامتين، الأولى تطالب بمرشح مناسب لكاميرا التصوير، يستطيع التعامل مع التليفزيون أمام نتانياهو، مرشح من طراز رابين ولكن اكثر شباباً. والثانية، ان حزب العمل خسر في الانتخابات السابقة لأنه انشغل بشكل مبالغ فيه بالموضوعات السياسية ولهث وراء نتائجها السريعة، لذلك فالمطلوب مرشح يستعيد للحزب مكانته الطبيعية في المقدمة، وهذان الرأيان يجعلان من باراك المرشع المثالى.

إلا أن الرأيين يتجاهلان عدة حقائق. أولا: أن باراك ليس هو رابين، ولم نجد من جديد الكريزما التلفزيونية التي كان يتمتع بها، ثانيا، حزب العمل يتحرك باتجاه اليسار ليس لأن زعماءه يحركونه بهذا الاتجاه، بل أن الواقع دفعه إلى ذلك. وقد خسر الانتخابات لأن قسماً كبيرا من الشعب لم يكن مستعدا بعد لدفع المقابل، لكن هذا لايضمن بقاء الوضع على حاله في عام دفع.

وإذا أثبت نتانياه أن لديه أسلوباً خاصاً للوصول إلى السلام، فإنه سيكسب الانتخابات القادمة، دون اعتبار لحقيقة من سيواجه أو يقف ضده، وإذا فشل في ذلك، فمن المهم أن يجد الناخب بديلا واضحا، وليس ليكوداً من طراز آخر، لذلك فمن الاجدى أن يتوقفوا في حزب العمل عن الحديث حول الاجراءات وببدأوا في الحديث عن الايديولوجيا، والتي هي وحدها في مقدورها أن تعيد الحزب إلى السلطة،

#### ٥

## حان وقت الرحيل

معاریف ۱۹۹۱/۱۱/۲۶ يحيعام فايتس

> لقد مرت ستة أشهر على الانتخابات وتحول نظام حكم بنيامين نتانياهو إلى جزء من حياتنا وبالنسبة لنا جميعاً تحوات نتائج الانتخابات إلى ما يشبه الارث التاريخي أو تراث من الماضي،

> هل أقول بالنسبة لنا جميعا؟ لا .. باستثناء شخص واحد وهو شمعون بيريز.. حيث انه مازال قابعاً هناك في الاسبوع الاخير من شهر مايو يترنح مابين انتصار محدود وهزيمة كريمة، وأذكر أن شالوم يروشلمي قد كتب في صحيفة معاريف بتاريخ ١٩٩٦/١١/١١ تحت عنوان «الاستسلام» ان بيريز قد استسلم لمصيره السياسي المرير. وبيريز يكاد يكون مقتنعاً بأنه الذي تسبب في هزيمته في التاسع والعشرين من مايو.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها بيريز تعبير «شبه الخسارة» وليست هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إلى عتبة أرض الميعاد وينظر اليها ولكنه لا يصل اليها، وقد حدث ذلك للمرة الأولى في عام ١٩٨١ وكانت نتائج الفرز الأوليه تشير إلى تفوق نسبى لحزب العمل وقبل أن تسكت اصبوات الهتافات في شارع هايركون كان مناحم بيجين قد نجح في تشكيل حكومته القادمة،

وأما المرة الثانية فقد حدثت في عام ١٩٨٤. ففي ذلك الوقت وعلى الرغم من استطلاعات الرأى المبشرة وعلى الرغم من الوضيع المأساوي الذي كانت تعانى منه الدولة، الا أن حزب العمل لم ينجح في الوصول إلى تحقيق «الاغلبية المرجحة»، وهنا البقية معروفة، حيث انه بمساعدة اريئيل شارون تم تشكيل حكومة وحدة وطنية رأسها بيريز في عاميها الأول والثاني، وهنا وبعد أن خلص الدولة من لبنان ومن وباء التضخم اخلى مكانه لاستحاق شامير. وفي الانتخابات التالية، في عام ١٩٨٨ تكرر نفس الشيُّ ولكن في شكل جديد، حيث حصل حزب العمل على ٣٩ مقعدا، أي اقل بمقعد واحد من عدد المقاعد التي حصل عليها الليكود ولكن النتائج شكلت انتصاراً ساحقاً للبكود، وذلك لأن الكتلة البرلمانية التي ينتمي اليها حصلت على ٦٥ مقعدا وبذلك تمكن من تشكيل حكومة مستقرة بدون حزب العمل، ولكن شمعون بيريز رفض قبول هذه النتائج أو الاستسلام لها. فقد عاد وأكد قائلا: مثلما أنه من الصبعب توقع حالة الطقس غدا، فيانه من الصبعب أيضنا معرفة من الذي فياز في

ووصل هذا الوضيع إلى ذروته في شهر مارس ١٩٩٠ في فيترة «المناورة العفنة» فبعد حل حكومة الوحدة الثانية كلف الرئيس بيريز

بمهمة تشكيل الحكومة وأبلغ بيريز رئيس الكنيست دوف شيلنسكي أنه نجح في تشكيل هذه الحكومة وحمد تاريخ التقديمها للكنيست وكان موقف حرجاً عندما اتضبع أن الاغلبية المزعومة قد تلاشت ولم يعد لها وجود،

والآن وفي سن الثالثة والسبعين وبعد خمسين عاما من النشاط العبام والسبياسي يعبود بيبريز إلى نفس النقطة وإلى نفس التبريرات ومن الصعب معرفة ماهو الشئ الذي يحركه هل الرغبة في اقناع الجماهير وربما اقناع نفسه أولا أن وصف «الخاسير» قد لصبق به دون وجه حق، وربما الأمل في تأجيل نهايته السياسية بعض الوقت وربما الرغبة في الاستغراق في الوهم في أنه سوف يتمكن من كتابة أخر صفحة والتي بواسطتها سوف يضع بصدته التي لن تمحي على تاريخنا الحنيث،

ومنا الذي يمكن أن نقوله على هذا النمط من رد الفعل والذي يتكرر المرة تلو الأخرى؟

اولا: لانه يعتبر وبدون شك تلميذ نجيب لمعلمه وسيده دافيد بن جوريون، وكان بن جوريون ايضا قد رفض أن يقبل حقيقة أن سجله السياسي الغني قد وصل إلى نهايته وفي محاولة لتأجيل هذه النهاية فعل اشياء وضعته في مواقف حرجة وسخيفة.

ثانيا: خلال عام واحد فقط حدث تحول كبير في صورة بيريز. فبعد مقتل رابين قربناه من قلوبنا، وبعد ذلك وعندما فشل في الانتخابات بعد سلسلة الاخطاء الفظة التي لا تغتفر والتي وقع فيها مازال يعتبر بطلنا. وعندما ذهب إلى جامعة النقب بعد عدة أيام من الفشل في الفوز بمنصب رئيس الوزراء حظى بتصفيق حاد وصاخب ومستمر من قبل الحاضرين الذين قاموا واقفين على ارجلهم عند دخوله القاعة.

ولكن خلال وقت قصيير تحولت البطولة إلى شعور جارف له سببين: الأول هو استعداده للزحف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة نتانياهو والذي لم يكن له وجود في نظر بيريز قبل ذلك بوقت قصير. وأما السبب الثاني هو محاولته الفوز برئاسة حزبه على أمل أنه في عام ٢٠٠٠ تمنح له فرصة أخرى كي يوضع أن بعض الاسباب والاخطاء الفنية هي التي متعته من تحقيق الفوز المأمول والذي كان جديراً به بدون أدنى شك.

وكما هو الحال في الاغنية الشهيرة «الديوك» فإنه يجب أن

نساله: وعندما تقول لا، فمإذا تقصد بالضبط؟ لقد اعلن بيريز أمام ابناء امته لنسيم مشعل أنه لا ينوى خوض المنافسة مرة أخرى على منصب رئيس الحزب، ولكن سرعان ما اتضح أن هذا ليس تصريحاً ملزماً لأنه ليس من السهل على رجل مثل بيريز أن يتنازل بسهولة عن هذه المنافسة والتي اعتاد على خوضها،

وذلك يؤدى بنا إلى الاعتقاد بأن بيريز قد وصل إلى المرحلة الثالثة.، أى المرحلة الساخرة. فبدلاً من أن يتعلم من اسحاق شامير الذى اخلى مكانه بروح رياضية بعد هزيمته وبذلك مهد

لانتصار الليكود فإن بيريز يتشبث بأظافره بالوهم الجميل على أمل أن يحدث شئ ما والشئ المستبعد في هذه الحالة سوف يكون ممكنا.

وهكذا وبعد ديمونا وأسلو وجائزة نوبل للسلام فإنه يرفض أن يفهم أن مفعوله قد نفد وأنه قد حان الوقت لاخلاء مكانه للجيل القادم. وهذا هو الوقت المناسب الذي يلزم اولئك الذين يشعرون بالمعزة والتقدير لشمعون بيريز أن يقولوا له أنه من أجل كرامته ومن أجل تنفيذ تلك الاهداف التي تعتبر عزيزة على قلبه عليه أن يذهب الآن.

### بعد استفتاء واحد

هاتسوفیه ۱۹۹۱/۱۲/۳ مان

> فى هذه الايام ظهرت نتائج استطلاع للرأى قام به معهد (جيئو قرتوجرفيا) والتى يتضبح منها أن حوالى نصف السكان اليهود فى إسرائيل يعتقدون أن هناك حربا أهلية تنتظرنا بين الدينيين والعلمانيين،

> الاكثر من هذا، أن بعض الذين سئلوا في الاستفتاء يرون انه يجب تقسيم النولة بين الدينيين وبين العلمانيين، طالما انهم لا يستطيعون التعايش معا. حقا أن نسبة هؤلاء في ذلك الاستطلاع لم تتعد ٣٪ ولكن مجرد الحقيقة انه يوجد بيننا مثل اولئك الذين يستطيعون التطاول على وحدة إسرائيل تستوجب ليس فقط الانتباء، بل وأيضا - رد فعل مناسبا. لقد تم عمل هذا الاستطلاع للرأى بواسطة مركز الهوية اليهوبية والثقافة الإسرائيلية بحلقة وإفعله الدراسية التابعة للحركة الكيبوتسية. يتضح من تفاصيل هذا الاستفتاء أنه إن أجلا أو عاجلا سوف يتضح من تفاصيل هذا الاستفتاء أنه إن أجلا أو عاجلا سوف نشهد حرياً أهلية، مع هذا من المهم أن نذكر أن هذا الرأى سائد بشكل اساسى داخل ارجاء الخط الأخضر، والأمر ليس في الضفة الغربية وأعتاب غزة. هناك نجد أن عدد الذين يتنبأون بأننا ننتظر حربا اهلية، قليل جدا، ويعتقد أكثر مِن ٧٠٪ أنه يمكن التعايش معا، الدينيين والعلمانيين جنبا إلى جنب،

ردا على سؤال كيف يمكن مواجهة هذه المشكلة التى تنطوى على خطر يهدد وحدة صفوف الشعب، قال حوالى ٧٠٪ أنه يجب تعميق التعليم الديني وأسس الديمقراطية ويرى أقل من عسرين في المائة أنه يجب التركير فقط على تعليم الديموراطية ويعتقد ٨٪ أنه يجب ان ينصب الاهتمام على التعاليم اليهودية بدون الربط بينها وبين الديمقراطية.

كذلك هناك معلومة هامة تتضع من ذلك الاستفتاء، وهي أن ٨٣٪ من الجمهور اليهودي يعتقدون أن التعاليم اليهودية المشتركة للمتدينين والعلمانيين هي الطريقة الصحيحة لاستئناف الحوار بين الاطراف. وهذا الاستفتاء مثلما يتضع من نتائجه ينطوي على ما يثير القلق، ولكن من جانب آخر فإن البيانات الواردة فيه تمثل بوابة للأمل، إذا خصيصوا المريد من الانتباه والاهتمام بالدراسات اليهودية في المدارس العامة، فمن المتوقع أن يتقلص النزاع بين المتدينين وبين العلمانيين. إذن النتيجة المطلوبة هي أن خطر الحرب الاهلية» الذي يهددنا ينبع اساسا من التفسخ الاجتماعي الذي نشهده في يومنا هذا في المعسكر الذي يتنكر لمبادئ اليهودية.

الجيل الجديد الذي تربى في النولة يفتقد الحد الأدنى من المعرفة بشئون الديانة اليهودية. إنن لا عجب في أن يتربى السواد الاعظم من هذا الجيل على كراهية التراث اليهودي بل وفي حالات معينة على استعداد لأن يستخدم سيف الحرب ضد المحافظين على التوراة والتعاليم، للأسف الشديد فإن المعلمين في المدارس العامة لا يكتفون فقط بعدم تخصيص الاهتمام الكافي من أجل تعليم الشباب القيم اليهودية، بل أن بعضهم يغرسون الكراهية في أعماق الشباب العلماني ضد كل شئ له أي علاقة بالتراث العتيق للشعب اليهودي. ورغم اننا لا نوافق على الرأى القائل بأنه في المستقبل القريب سنشهد حرياً أهلية، الا أننا نقول أنه سيكون من الخطأ أن نتجاهل تلك (الأورام الخبيثة) التي بدأت تظهر في الحياة الإسرائيلية والتي قد تؤدي في نهاية, المطاف إلى مواجهة حادة، بل إلى «حرب اهلية» بين المتدينين والعلمانين.

مع هذا من المهم أن نؤكد أنه ليس الدينيين هم الذين سيرفعون

3

سيوف الحرب، هذا الجمهور تربى في اغلبيته العظمى على حب إسرائيل كأحد التعاليم التي امرنا بها، إنن لا يمكن أن نتخيل انه في يوم من الايام سيشهر هذا الجمهور اسلحته ضد ابناء شعبه، حتى لو لم يكونوا حريصين على التوراة والتعاليم اليهودية، أما الجمهور العلماني فليس كذلك. فهو جمهور يفتقد ليس فقط الايمان باليهودية، بل ولم يترب أيضا على تعاليم حب إسرائيل. ليس هناك من شك في أن العلماني الصرف يشعر بالغربة تجاه المحافظين على التوراة وتعاليمها. احيانا لا يتحفظ منهم فقط، بل يتسم سلوكه أيضا بالكراهية تجاه حفظه التوراة، ليس من العجب أن اجاب البعض في الاستفتاء

المذكور أنهم يتوقعون حرباً فعلية بين المتدينين والعلمانيين. والأكثر من هذا مثلما سبق وأن ذكرنا، بعضهم وليسوا كثيرين حقا وعلى استعداد لأن يكرر اخطاء الماضى البعيد ويمزق دولة إسرائيل إلى قطاعات مابين دولة يهودية علمانية ودولة يهودية دينية.

ألا يذكرنا هذا بالشقاق الذى شهدته مملكة إسرائيل بعد موت الملك سليمان؟

مع كل هذا نتمنى أنه على الرغم من ذلك ان يحافظ شعب إسرائيل على وحدته وهو يعيد حياته في أرض إسرائيل بعد الفي علمام من النفى. ان قسوتنا تكمن في وحدتنا.

# مليون دولار للشقة في الخليل

یدیعوت احرونوت ۱۹۹۱/۱۲/۳ عوفر برتسبورج

تم جمع حوالى ٤٠ مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من أجل شراء اراضى وعقارات فى الخليل، وفى منحدر جبل الخليل، وفى القدس الشرقية، وفى الجولان وفى النقب. وذلك بعلم جهات حكومية، وأحيانا بتشجيع منها.

وتأتى هذه الأموال من المساهمات والاستثمارات ـ اغلبها يتم سرأ ـ التى يدفعها اليهود والمتدينون والعلمانيون الذين يعيش اغلبهم فى الولايات المتحدة، وهناك أيضا مساهمون من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا واستراليا وكندا.

ومن خلال بحث قامت به الصحيفة اتضع أنه قد تم شراء مئات العقارات من اصحاب ديار عرب في الخليل وفي القدس الشرقية. فقد تم القيام بأعمال شراء واسعة تمت كلها في هدوء، حيث حرص من قاموا بها على أن تتم جميع اجراءات الشراء وفقا للقانون.

بعد مفاوضات مع محامين فلسطينيين، يتم نقل الاموال نقدا إلى الملاك العرب عن طريق جمعيات وصناديق، تعمل في تحويل الأموال من أجل مايسمي بخلاص الاراضي، وعلى سبيل الذكر، كانت هذه الطريقة مستخدمة في نهاية الثمانينات وبفضلها ظهرت مستوطنات كثيرة على ظهر الأرض.

بسبب حساسية الموضوع تقوم الجهات المنفذة للمشروع باداء نورها في صدت وتواضع ومن خلف الكواليس، مع محاولة عدم تدخل عناصر سياسية. ونكرت مصادر قريبة من نائب وزير الاسكان، الحاخام مائير بروش أن لديه علما بالموضوع وأنه يوافق على ما يتم وأنه قد اعطى الضوء الاخضر لذلك.

وقد أدى الحديث عن الجلاء عن الخليل إلى انتعاش النشاط العقاري

فى مدينة الاجداد، وقد وصلت قيمة الابنية العربية القريبة من حى بيت هاريا اليهودى إلى نفس قيمة المنازل الفاخرة فى شمال تل أبيب، فقد بلغت اسعار الشقق القريبة من الابنية الملاصفة للمناطق اليهودية إلى حوالى مليون دولار. والشقق البعيدة بعض الشئ يمكن شراؤها بربع مليون دولار للشقة ويعمل الآن في الخليل صندوق تموله مجموعة من المستثمرين اليهود من أصل ايراني ويقيمون في لوس انجليس ووفقا للخطة التي وضعتها حركة (حبد) سيظهر في القريب وطبقا للتطورات السياسية ، اصحاب الديار الجدد والذين سيطالبون بنصيبهم المياسية ، اصحاب الديار الجدد والذين سيطالبون بنصيبهم في الأراضي.

هذه الايام تتم الخطوات الأولى لصفقة كبيرة يشارك فيها جواهرجية متدينين من انتفرين ببلجيكا، تقوم هذه المجموعة بالتفاوض من أجل شراء ١٧٠ دونماً في هضبة الجولان من اصحاب الارض الدروز.

كذلك يعلمون في بلدية القدس بأبعاد الاستثمارات، فوفقاً لتقديرات البلدية والمستثمرين تم شراء عشرات من الابنية من أصحابها المسلمين شرقي المدينة، اغلبهم فلسطينيون لا يقيمون في القدس، وقال مصدر كبير في البلدية: «لقد قام مشترون يهود بشراء حوالي ثلث العقارات الموجودة في الحي الإسلامي»، وأضاف أن هيئة الاوقاف تحاول أن تتابع العقارات التي يتم بيعها لليهود، ولكنها لم تحقق نجاحا في ذلك ويعتبر الدكتور ايرفين موسكوفيتس - امريكي - من اكبر المستثمرين في القدس والذي شارك في حفل افتتاح نفق الحشمونئيم.

11

ولا يتوانى ممثلو صناديق الاستثمار عن التفاوض مع كل من يصادفهم، حتى لو كانوا من هماس أو الجهاد الإسلامي الذين بريدون جمع الاموال، حتى ولو عن طريق بيع عقارات لليهود. وهناك أيضا محامون كثيرون من رام الله ومن القدس الشرقية مشاركين في عملية عقد هذه الصفقات في الشهور الأخيرة، وبدأت الجمعيات المختلفة تنظم نفسها من أجل شراء اراضي في جنوب جبل الخليل، حيث يدور الحديث عن اقامة مدينة ريفية جديدة، ويتفاوض المستثمرون وهم من رجال الأعمال وتجار نهب من بريطانيا من اجل شراء أراضي من البدو في منطقة عومر وقد حاولوا أيضا عقد صفقات مهائلة في عهد حكومة حزب العمل، الا ان محاولاتهم باحت بالفشل، ولكن الحافر عاد إلى

هؤلاء المستثمرين مع وصول حكومة نتانياهو للحكم، فقد قام الجواهرجى البلجيكي موريس برخفيلد، الذي يقسم وقته بين بلاده وإسرائيل، بشراء اكثر من الف دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة منتياهو الشمالية خارج الخط الأخضر، ومنذ عدة سنوات فقد خطط لبناء ثلاثة آلاف شقة في هذه الاراضي، الا ان حكومة رابين لم توافق على المشروع،

ومؤخرا، قام وزير الدفاع اسحاق موردخاى بالسماح بتنفيذ اعمال البناء في ذلك المكان، بهذا اعطى الضوء الاخضر للمستثمرين والمساهمين، الذين امتنعوا إلى ذلك الحين عن الاستثمار أو تحويل أموال لأغراض عديمة الفرصة. ففي هذه الايام، مثلا، تخطط مجموعة كندية لشراء ١٢٠ دونماً من العرب في منطقة كريات سيفر،

## معاداة ذاتية للسامية

۱۹۹٦/۱۲/۲۳ اهارون فابو

يبذل اليسار الإسرائيلي قدر استطاعته من أجل أن يصنع فجوة لا يمكن سدها بين المتدينين والعلمانيين ومن أجل زرع الكراهية داخل اليهودي المتدين تجاه اليهودية الدنيوية، وكأنها عدى غاشم ليس هناك تناقضاً كبيراً في سلوك اليسار: ففي نظره يبدو العدو العربي في صورة المحبوب، بينما الشقيق اليهودي المحافظ على التعاليم الدينية يبدو كالعدو،

إن هؤلاء العلمانيين في اليسار الذين يدعون إلى كراهية المتدينين، هم انفسهم يعتبرون الجيل الأول أو الثاني للمتدينين، إلا إذا كانوا من اليهود السفارديم الاصليين في دول البلقان، الذين لم يكونوا ابدا متدينين بالمفاهيم الاشكنازية أو الشرقية. حثالة الدينيين هولاء هم أنسال اجداد كانوا في منتهى التدين، نخشى أن يكون الامر كله برمته ظاهرة نفسية طفولية حيث يتمرد الابناء على الاباء، لقد وصل احتقار كل شخص متدين لدرجية أنه من الضيروري البيحث عن الجينور النفسية لهذه الكراهية المتناصلة لدى اليساريين، هؤلاء ليس لهم تطلع إلا الصبهيونية فقط، يجدر بالذكر أن الذين يكرهون المتدينين هم بالضبط الذين يحبون عرفات، والذين يكرهون الاستيطان الصبهيوني في الضبغة الغربية وغزة ويدعون إلى إقامة دولة تضم كل مواطنيها، أي، الغاء بولة إسرائيل اليهودية بالفعل، من يكرهون الدين عندنا يكرهون الصنهيونية. كذلك من الصنعب أن نصدق الاعماق البعيدة التي وصلت اليها الكراهية داخل نفوس اولئك الذين لا يحبون الدين، إذا وقف أحد من الليكود أو المقدال

أو في حزب موادت ودعا علنا لتنظيم النسل العربي في إسرائيل، يوصعوه فوراً بأنه عنصرى وفاشستي، ولكنه إذا تم تعيين مسئول كرئيس لجنة لبحث قضية المرور في شارع بار ايلان بالقدس، فإنه لا يخبجل من أن يوصي امام الحكومة - رغم أن هذا ليس من مسلاحياته - بعدم تنفيذ اعمال بناء مدعمة في القدس، حتى لا يشتري المتدينون المزيد منها.

كذلك قام هذا المسئول بخلط كاذب ومخادع بين العرب والمتدينين، وقال أن (الأغلبية في المدينة ستتكون من جمهور عربي وجمهور يهودي غير صهيوني)، وهكذا! كأن هناك علاقة مابين اليهود مهما كانوا متدينين - وبين العرب اعداء الصهيونية وأعداء اليهود، ماهو الارتباط بين مجموعتين من السكان مختلفتين في كل شي؟ ليست هناك أي علاقة، باستثناء العلاقة الديماجوجية ومحاولة استغلال مشاعر العداء للدين واعتبار الشخص المتدين عدوا للصهيونية، مثله مثل العربي الذي يعارض دولة إسرائيل،

وقد تمادى فى هذه الوقاحة (رجال الفكر) والاديب يورام كنيول واحد منهم، الذى كتب مطالبا بالفصل الرسمى بين العلمانيين والمتدينين، حيث قال: «نحن لانغتال القيم اليهودية ـ لأنه لا يوجد شئ بهذا الاسم». هكذا! العالم المسيحى كله يتفاعل ويتغذى من توراة إسرائيل وروح الانبياء، من أول دين سماوى فى العالم، والآيات الرائعة، وأكبر رسالة روحية، وحكم الاجداد فى المشنا والجمارا، ثم يأتى شخص يدعى انه (اديب) ويكتب انه لا توجد قيم يهودية.. وهو يضيف ويقول «أن إسرائيل ليست مكافأة لالفى عام

ويصلون من أجل صبهيون، ويطالبون بصبهيون يهودي. أما أن تربطهم مع العرب الذين يمقتون صهيون ويتطلعون إلى تدمير إسرائيل، فهذا أمر ساخر ملئ بالكنب، يهدف إلى حشد الجماهير من أجل حرب بينية لا لزوم لها، والتي يمكن أن تدمر المشروع الصبهيوني كله.

مثلت يقظة اوروبية الشكل من الفساد الديني، أن هؤلاء صهاينة

حقيقيون بكل ما في الكلمة من معنى ـ انهم يؤيدون صهيون،

ان نرى الواقع مثلما هو ـ كلنا شعب واحد علمانيون ودينيون قوميون ومتدينون، كلنا عانينا من نفس المأساة النازية والنولة اليهودية مهمة لنا جميعا، ومن يضرم النار بيننا كمن يحفر القبر النولة وريما يكون هذا هو هدفه،

من التاريخ اليهودي.، وهكذا يربط جهله بالصهيونية بكراهيته المتدينين هو الذي قلنا عنه: أنه من يسخر من الممهيونية ـ فإنه يكره الدين أيضاً.

أن الادباء والمفكرين لا يفهمون بالذات في شئون السياسة والفكر المباشر، كثيرون منهم يعانون من الظاهرة المسماه لدى المفكر الفرنسي جان فرانسوا ريفل باسم (الاغراء الاستبدادي) وأحيانا يسقطون في اغراء الشيوعية، ومرة النازية، وفي إسرائيل يسقطون في اغراء الفلسطنة. لهذا لا يعتبر كنيول وحيدا، لا في كراهيته ولا في جهله، ولكن المأساة ليست في أنه الوحيد، بل في أنه ليس وحده الذي يخوض المعركة ضد الصبهيونية وضد المتدينين وهي معركة واحدة. المتدينون هم أولا وقبل أي شي صبهاينة، حتى لو لم تكن صبهيونيتهم على شكل الصبهيوينية السياسية عند هرتسل، والتي نعرفها، والتي

# الشباب الإسرائيلي لا يفهم الديمقراطية

ـ بحث جدید ـ

معاريف 1997/11/50 مناحم رهط

> حوالى ٤٠٪ من الشباب اليهودي في إسرائيل يقضلون أن يكون في إسرائيل نظام حكم قوى لزعماء ليسوا تابعين لاحزاب أو ائتلاف. وقد اتضحت هذه الحقيقة من البحث الذي اجرى حول مواقف الشباب الإسرائيلي والذي نشر في العدد

> الجديد من صحيفة «ميماد» الناطقة بلسان حال الحركة الصهيونية الدينية المعتدلة،

> واتضم من البحث أيضا أن الشباب الإسبرائيلي لا يفهم على وجه الدقة مغزى الديمقراطية ونظرته للديمقراطية غير متباورة. وقد برزت اتجاهات الشباب لنقد الرضع والرغبة في تغييره وخاصة فيما يتصل بالديمقراطية مثل حرية النقد وحرية الاضراب وبعض القوانين التي تتعلق بالمجال الديني والرقابة على وسائل الإعلام وقد تم اجراء هذا البحث بواسطة الدكتور يعقرب ازراحي والدكتور رأوبين جل كبير الاخصائيين النفسيين في جيش الدفاع سابقا والذي يعمل الآن في معهد كرميل للابحاث الاجتماعية وقد تم تجميع هذه النتائج في عام ١٩٩٤ من خلال عينة بلغ عدد افرادها ٢,٧٤٢ تلميذ يهودي

وه ٧٤ تلميـذا عربيا وبدويا و٢٠٧ من الدروز. وهناك نتائج بارزة اخرى في هذا البحث:

يعتبر الشباب اليهودي محافظ للغاية في كل مايتصل بالقيم الشائعة والقيم الاخلاقية مثل الاسرة والحرفة والثقافة. ومن بين القيم المنتشرة بين الشباب الحصول على وظيقة كبيرة وإقامة أسرة والنجاح في التعليم والحصول على وظيقة ثابتة، وفي المقابل بجانب القيم الاقل انتشاراً الاستمتاع بالحياة، والسفر إلى الخارج والنجاح في جيش الدفاع.

لقد ابتعد الشباب عن التمسك بالمثل وعن الشعور بالالتزام وهناك بعض القيم مثل مساعدة الغير والمساهمة للنولة والمساهمة في النشاط العام تعتبر في ذيل القائمة في نظر هؤلاء الشباب، ويؤكد الدكتور «جل» أن هؤلاء الشباب يبحثون عن ذاتهم ويبحثون أيضا عن المادية وعن اللذة ويريد أن يأخذ قبل أن يعطى، وأقل من ثلث هؤلاء الشباب على استعداد لاستضافة العربي في منازلهم.

معاریف ۱۹۹۱/۱۱/۲۶

# بدون تمن

«كل الاسر السعيدة تشبه بعضها البعض، وكل اسرة بائسة تكون بائسة حسب طريقتها ياله من شئ غريب: انها جملة البداية في «أناكرنينا» الرائعة، ولكنها ليست الا فلسفة كاذبة لانه لف كان بها قدر من الصقيقة لكان من الضروري ان نغلق جميع مدارس العمل الاجتماعي ومعظم اقسام علم النفس لانها لايمكن ان تعلمنا شئ عن البؤس البشري.

واكن الحقيقة الثابتة التي يتم تأكيدها المرة تلو الأخرى هي أن. البؤس له انماط ثابتة بل أنه يمكن توقعها ومن بين الانماط الثابتة والمتوقعة للفاية العنف ضد النساء. وليس هناك داع لاي تفاصيل شخصية من اجل ان نخمن وبدرجة كبيرة من الدقة تسلل الاحداث من الضرية الأولى ونوعية الضرر النفسي الذي حدث للمرأة والاطفال وتبريرات الوحشية ورد فعل البيئة المحيطة. وفي هذه البيئة من الطبيعي أن نسمع اصوات طيبة ترغب في تقديم يد المساعدة الزوجية في تحقيق السلام المنزلي، وترغب في دعم النظام الاجتماعي الذي تقوض.

وتجدر الاشارة إلى أن مظاهر العنف داخل الاسرة تثير المخاوف العميقة لدى الساسة، ومن الشائع أن أي مؤسسة اسرية تعتبر بمثابة عش دافئ، وحصن أمن داخل عالم معاد وليس ساحة قتال تعكس تقسيم القوة بين الرجال والنساء. والجو الارهابي في الأسرة يبعث على الرعب، ومن بين الوسائل لتخفيف حدة هذا الرعب، قبصيل وعيزل كل حيالة على حيدة واعتبارها حالة شخصية أو فردية حتى لو كانت هذه الحالة الفردية متكررة في مائتي ألف أسرة في إسرائيل (هناك مائتي ألف رجل يضربون زوجاتهم. وأحدهم جالس إلى جوارك اليوم في الاتوبيس، وربما يكون أحدهم يعمل في مكتبك، أو يجلس امامك في قناعة المحاضيرات أو تشاهده امامك على شناشة التليف زيون)، وإن يمكن لاي حكومة أن تستمر في السلطة السجلت لدينا مائتي ألف أوحتى الفي حالة هجوم ضد اليهود على أيدى العرب، حيث أنه سيتم اعتبار هذه القضية قضية سياسية، والمائتي الف ضحية نسائية هن مائتي الف حالة شخصية وليس أكثر.

وفي السنوات الأخيرة ظهرت في إسرائيل معرفة مسألة العنف في الأسرة وأصبح الناس على وعي بها. والاتجاه يميل إلى تشجيع الضحايا من أجل الشكرى والشهادة. ومع ذلك فإنه عندما تلغي أي سيدة شكواها او تطلب مسامحة زوجها أو عندما يكون المتهم شخصية عامة، فإن في هذه الحالة يتم احترام رأيها. والرأي السائد هو انه إذا كانت المرأة قد قبلت زوجها مرة أخرى فإن المجتمع يجب أن يقبله في داخله أيضا. والانسان الذي يعيش في مجتمع حر ليس من حقه ان يبيع نفسه لعبد، وإذا كان الأمر كذلك لماذا نحن على استعداد للاعتراف بحق المرأة في الحياة عندما تتعرض للضرب؟

وهل هناك من يستطيع أن يدعى ان ما يحدث بين رجل عنيف وزوجته يتم من خلال الاتفاق بينهما؟

أننا في حاجة إلى درجة كبيرة من الجهل ومن التجاهل من أجل أن نتعامل مع رغبة المرأة الاسيرة في أيدي ارهابي وكأن هذه رغبة حرة بكل مافي الكلمة من معنى، ولهذا السبب يجب أن ننظر بشك كبير إلى موافقة المرأة بالبقاء مع الرجل المتوحش الذي اعتدى عليها ولم يلقاها بسعادة من أجل سلام البيت. والعرف الشائع هو أنه إذا كانت الزوجة تتسامع فإنه يجب أيضًا على الصديقة أن تتسامح، ولكن هذا عرف غير سليم ولا يخدم الا الرجال الذين يتسمون بالعنف. وحتى لو سحبت المرأة شكواها فإن المجتمع يملك من الوسائل ما يمكنه من معاقبته، وكل إنسان من صقه أن يعرب عن اشمئزازه، وأوكان المتوحشون يعرفون أن افعالهم سوف تحولهم إلى منبوذين اجتماعيا لتردنوا قبل رفع ايديهم على زوجاتهم، وأو عرفوا أن اسكات المرأة الزوجة لن يسكت المجتمع لتوخوا الحذر، ونظرا لأن معظم الزوجات لا يتقدمن بشكاوى ومعظم اللائي يشتكين يسحبن شكواهن بعد ذلك وأنه في معظم الحالات لا يوقع العقاب الملائم على الزوج لأن المجتمع يتسامح، فإن ثمن الارهاب يكون لاشئ، والآن لم يتبق الا أن نرى من سيصادق عضو الكنيست حاييم ديان في مطعم الكنيست بعد أن تعدى بالمسرب على زوجسته.

مختارات إسرائيلية

۲.

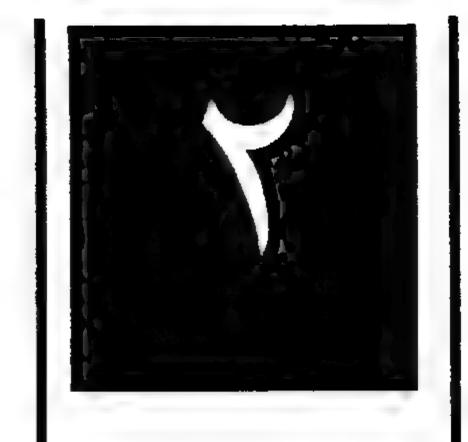

# عملية التسوية

هاتسوفیه ۱۹۹۱/۱۱/۱۵ موشی ایشون

#### الحرب والسلام

نشرت وسائل الإعلام هذا الأسبوع خبرين تناول الأول إحدى الهجمات التي شنها حزب الله ضد مواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، أما الخبر الثاني فقد تحدث عن تفاؤل دمشق بشان استئناف المحادثات الرامية إلى دفع مسيرة السلام بين سوريا وإسرائيل، وعلاوة على هذا فقد ارتدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ثياب التفاؤل إذ بشر الشعب الإسرائيلي بأنه قد طرآ ثمة تقارب بين القدس ودمشق، وعلى حد قوله فإن هناك بارقة أمل لدفع مسيرة السلام. ونلاحظ أنه في الوقت الذي تتردد فيه أصوات الحرب فإن البعض مازال يتحدث عن إمكانية التوصل إلى السلام، وفي ظل هذه الظروف السائدة حاليا من الصعوبة بمكان أن نتعامل بجدية مع أصوات السلام، وطالما أن المدافع تزمجر في الجنوب اللبناني فليس من الممكن أن تتراحى في الأفق أية علامة تبشر بالسلام أن أن نؤمن أن بوابات السلام قد فتحت بالفعل، إن أصوات الحرب القادمة من الحدود الشمالية تفوق الاحتمال، كما أنها أشد قرة من تلك الأصوات المبهمة التي تبشر بفتح عهد جديد، أي عهد السلام في العلاقات السورية - الإسرائيلية.

ومن ثم فليس من العمكن أن نثق في أصوات السلام التي تتردد في القدس ودمشق في ذات الحين، كما أننا نشك في أنه قد بدأ بالفعل عهد السلام في العلاقات السورية ـ الإسرائيلية، وقد يكون من الصواب بالفعل القول أنه لا جديد في الشمال حيث ان خطر الحرب

على حدودنا الشمالية لم يول بعد بل ومازال قائما، ومازالت الحرب مستمرة أى كما كانت عليه فيما مضى، وهذا هو الواقع، وسنرتكب خطأ فالحا في حالة ما إذا صدقنا تلك الأحلام الواهية الخاصة بأن السلام قد تحقق في ظل هذه الفترة التي تستمر فيها الحرب الدموية بلا نهاية، وسنقدم لأنفسنا خدمة جليلة إذا أحسنا قراءة الخريطة الشرق أوسطية التي يتجلي فيها على نحو بالغ الوضوح واقعنا اليومي، وبدون السلام فلا يتبقى أمامنا سوى أن نستعد للحرب، وأن نحافظ على هذا الوضع حتى يتفهم العدو أنه ليس أمامه أي خيار سوى العمل نحه السلام.

وليس من السهولة بمكان أيضا أن نقنع الحاكم السورى بأنه ليست أمامه أية فرصة للنجاح في ساحة القتال، وسيدرك هذه الحقيقة ذات يوم، وقد حاول الأسد أكثر من مرة استخدام القوة، ولكن جهوده باحت بالفشل، ولكنه سيدرك ذات يوم أنه يتعين عليه البدء في محادثات السلام مع إسرائيل بون أية شروط مسبقة، وبالرغم من أن هذا الأمر لن يحدث غدا أو بعد غد إلا أنه قد يحدث ذات يوم، ويرتبط هذا الأمر إلى حد كبير بقدرة إسرائيل على الصمود سواء في ساحة القتال أو على الصعيد النولي، وليس هناك أي حل وسط، ويتعين علينا حاليا أن نتنكر أنه ليس هناك أي درب أخر سوى درب الحرب،

وبطبيعة الحال يجب ألا نيأس من السلام الذي لن يتحقق إلا إذا اتبعنا سياسة حكيمة تتحلى بالقوة وبعد النظر، ولكن إذا كان الأمر على هذا النحو فيجب أن نتساط أي شيئ دفع وزير الخارجية السورى للتصريح بأنه يتوقع إحراز تقدم على درب السلام مع إسرائيل بل وأن يصرح بأنه من المرتقب استئناف المحادثات خلال النصف الثاني من شهر يناير عام ١٩٩٧. والإجابة ببساطة شديدة هي أن دمشق تأمل في قيام الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الذي انتخب لمرة ثانية بالضعط على إسرائيل لاجبارها على التسليم بشروط السلام التي يطرحها الرئيس السورى حافظ الأسد، تلك الشروط التي لم تتغير.

ومازال الرئيس السورى الأسد متمسكا برأيه بخصوص أنه يتعين على إسرائيل الانسحاب من هضبة الجولان إلى حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، ويعتمد الأسد حاليا ليس على قرار مجلس الأن فحسب، وإنما يعتمد أيضا على التأييد العالمي واسع النطاق والذي عبر عنه على نحو واضح الرئيس القرنسي جاك شيراك خلال زيارته الأخيرة لدمشق. ويأمل الأسد حاليا في أن يحصل على دعم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عقب نجاحه في الانتخابات الأمريكية، وفي ظل هذه الظروف فلا غرابة في أنه تتردد حاليا في دمشق أصوات السلام، ولكن يتعين علينا أن نتذكر أن هذه الأصوات ليست كافية للاستدلال على حدوث ثمة تحول في سياسة دمشق، فحافظ الأسد لم يغير مواقفه بل ومازال متمسكا بموقفه المبدئي الذي عبر عنه وزير خارجيته فاروق الشرع عند افتتاح مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد منذ خمس سنوات، ويعرض الأسد حاليا ورقة أخرى مفادها أن المحادثات التي دارت بين الوفدين السوري والإسرائيلي بالقرب من واشنطن أستقرت عن صندور بيان إسترائيلي جناء به أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استماق رابين تعهد بالانستماب من كل همسبة الجولان حتى الحدود الدولية، ولم يكتف السوريون بهذا الأمر إذ انهم طالبوا بالانسحاب إلى الحدود التي كانت قائمة بين البلدين عشية حرب ١٩٦٧ أي أنهم يطالبون بالانسحاب إلى سواحل بحيرة طبرية أي أن يكون جزء من مياه بحيرة طبرية خاضعا لإشسراف سنوريا، ويعترب السنوريون حالينا عن استعندادهم لاستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في واشنطن، ولكنهم لا يعتزمون الأخذ باقتراح رابين الذي يعتقدون أنه يسلبهم بضعة أمتار من الأراضى السورية،

ولنا أن نتساط هل حكومة نتانياهو مستعدة للتسليم بهذا الشرط؟ في واقع الأمر فإن بمشق تعتقد أنه من الممكن ان تحقق قدرا من النجاح في المفاوضات بمساعدة المجتمع الدولي، ومن الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكننا في هذا المجال تصور أن حكومة نتانياهو ستوافق على هذا الشرط السورى، كما أنها لا تستطيع القيام بهذا الأمر طالما أن هذه الحكومة تعتمد

في وجودها على الأحزاب القومية والدينية. وفي المقابل فإذا رضخ نتانياهو للضبغوط وطلب الحصول على دعم حزب العمل للتقدم على درب السلام مع سوريا غان هذا الأمر سيؤدى إلى فقدان نتانياهو السلطة بل وإلى فقدان فرص انتخابه مرة ثانية في انتخابات الكنيست التي ستجرى عام ۲۰۰۰.

ويمكننا في هذا المجال تصور أن نتانياهو يدرك هذه الحقيقة، وأنه لا يرغب في أن يسبجل في التاريخ الإسترائيلي في صبورة رئيس حكومة إنهزامية، أو أن يسجل في صورة من اكتفى بالسير على درب بيريز الذى تنازل عن يهودا والسامرة وقطاع غزة للحصول على رضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. بل إن بيريز هدد أمن وسلامة القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. ومن المتصور أن نتانياهو سيرفض رغم جميع الضغوط التي يتعرض لها اقتراحات دمشق بشأن السلام، والتي تعد في حقيقتها انذارا داعيا إلى انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان، وعلى أية حال فيتعين على أي رئيس وزراء مسئول أن يضع مصالح إسرائيل القومية والأمنية دائما في اعتباره.

وإذ يتسامل المرء هل سيتبع نتايناهن هذا النهج الذي ندعن اليه والداعى إلى الاهتمام بالمصالح القومية والأمنية فإننا نأمل بالفعل حدوث هذا الأمر بالرغم من صبعوبة تحققه خاصة في ظل هذه الفترة التى غلب فيها الوهن على روح بعض أعضاء حكومته، وليس سرا أن وزير خارجيته ديفيد ليفي يميل إلى التوصل لتسويات مبالغ فيها مع السوريين. كما أن رئيس الوزراء يواجه على صبعيد حزب الليكود بعض ضمعاف النفوس، ومن أبرز هؤلاء الوزير دان مريدور الذي أشار ذات مرة إلى أنه مستعد للتوصل إلى تسوية جزئية مع السوريين في مقابل التوصل إلى سلام عادل، ويمكننا على نحو آخر القول أن مريدور لا يرفض فكرة الانسحاب الإسرائيلي الشامل من هضبة الجولان،

وفيما يتعلق بحزب شاس الذي يعد بمثابة الحلقة الضعيفة في حكومة نتانياهو فإن مواقفه تتلون من حين الخر فيتبنى الحزب في بعض الأحيان مواقفا يمينية، ولكنه يسير في أحيان أخرى على الدروب المؤدية لليسار، ولا نعرف حقا ماهي طبيعة تلك التعاليم التي يصندرها زعيم الحزب الحاخام عوفديا يوسف، وليس سرا أن هذا الحاخام يتبنى دائما تلك الرؤية الداعية للتوصل إلى تسوية إقليمة فيرى الحاخام عوفديا أن التسوية أفضل من سفك الدماء.

ويتضبح لنا وعلى ضبوء ماتقدم مدى الصبعوبة التي يواجهها نتانياهو عند إقدامه على تحديد النهج السياسي السليم الذي يعد أمرا حيويا الحفاظ على أمن وسلامة الدولة، ويتعرض نتانياهو في ظل هذه المرحلة لخطر حقيقي من قبل شركائه في الائتلاف.

وفيما يتعلق بموقف الرئيس السورى حافظ الأسد فلم يقترب قيد أنملة من إسرائيل إذ مازال يتمسك بموقفه السياسي الداعي إلى تسليم إسرائيل بقرار الأمم المتحدة رقم ٢٤٢، والانسحاب إلى

22

الحدود التي سادت بين البلدين عشية حرب يونيو ١٩٦٧، فالأسد يرى أن هذا الشرط يعد شرطا جوهريا لأية تسوية بين سوريا وإسرائيل، وأنه ليس من الممكن التحدث عن سلام بين البلدين إلا بعد أن تتعهد إسرائيل بالانسحاب الشامل.

ومازال الموقف السورى على ماكان عليه عند افتتاح محادثات السلام في مدريد إذ أن الأسد لم يتراجع عن موقفه الذي عرضه في ذلك المؤتمر، ويوضع مؤيدو هذا الموقف السورى وخاصة فرنسا أنه ليس من الممكن أن يقبل الأسد التوقيع على اتفاق سلام أقل من ذلك الاتفاق الذي وقعه الرئيس المصرى أنور السادات، وأنه إذا كانت إسرائيل تبتغى السلام فيتعين عليها أن تصيغ مواقفها على نحو يتماشى مع موقف دمشق.

وفي ظل مثل هذه الظروف فليس هناك مايدعو للتفاؤل، وفي حقيقة الأمر فمازال خطر الحرب قائما، وتخوض دمشق بالفعل الحرب يوميا شد إسرائيل فهي تستعين بحزب الله، وبأيات الله في إيران، كما أنها لا تتوقف عن تزويد الفدائيين بالأسلحة المختلفة لإنزال أكبر قدر من الخسائر بإسرائيل، وقد عاصرنا خلال مطلع هذا الاسبوع ادلة عديدة على هذا الأمر فقد قام مجرمو حزب الله بإنزال

ضربة بإحدى مواقع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود، وفي ظل هذه الظروف فليس من الحكمة بمكان أن نعقد آمالنا على السلام الذي مازال بعيدا عنا، وطالما أن إسرائيل متمسكة بموقفها العادل فمن الضرورى أن تظل هضبة الجولان تحت سيطرة إسرائيل حتى لو تم التوصيل إلى اتفاق سلام مع سوريا، وليس هناك أي داع لأن نقع في وهم أن السلام أصبح في متناول أيدينا، ويتعين علينا أن نتذكر أنه ليست هناك أية قيمة لاتفاقيات السلام إذا لم تكن مصحوبة بالأمن، وقد كان هذا موقف إسرائيل منذ حرب الأيام الستة وخاصة في ظل الفترة التي تولى فيها الجناح القومي مقاليد السلطة في إسرائيل.

وتستلزم مصالح إسرائيل القومية قيام القيادة الإسرائيلية بالاحتفاظ بالمكاسب الأمنية التي تم تحقيقها خلال حرب ١٩٦٧ في هضبة الجولان. وعلاوة على هذا فيتعين علينا ألا ننسى أن الكنيست قرر في عام ١٩٨٢ أن هضبة الجولان تعد جزءا لا يتجزأ من دولة اليهود، ولم يتبق أمامنا سوى احترام هذا القرار وأن نستعد بما يتماشى مع هذا القرار للمستقبل. وليس هناك أى درب أخــــر فليس هناك ســـلام بدون أمن.

هآرتس ۱۹۹۱/۱۱/۱۵

زئيف ماعوز

#### مارش الحماقة الإسرائيلي

إن إسرائيل نولة يحيط بها الأعداء من كل جانب، ويزيد هذا الأمر بطبيعة الحال من خطورة أي خطأ ترتكبه الحكومة، ومع هذا فمن الواضع أن الأخطاء التي ارتكبناها قد تجاوزت في فداحتها المدي، ولكن نجافى الحقيقة كثيرا إذا قلنا أن هذه المنظومة المتوالية من الأخطاء تنطوى تحت مظلة مقولة «مارش الحماقة»، تلك المقولة التي أدلت بها الباحثة باربرا طوخمان عند الحديث عن طبيعة الأخطاء الإسرائيلية، وقد وقعت هذه الأخطاء كافة لأن البيلوساسية الإسرائيلية تفتقر وعلى نحو مؤسف إلى المقدرة على استخلاص الدروس والعبر، وقد يؤدى هذا الأمر إلى وقوع المزيد من الأخطاء، وإلى تحمل الدولة لأعباء بشرية واقتصادية وسياسية لا طاقة لنا بها. وتتجلى أخطر هذه الأخطاء في ظاهرة التمسك «بخطوط حمراء»، وفي حرمينا على تصوير بعض العبادئ في صورة الخطوط الحمراء

التي لايحق لأحد التخلي عنها، وقد تحولت هذه المبادئ بالقعل إلى

أسس تتحكم بدوها في عالم السياستين الضارجية والداخلية

الإسرائيلية. وكثيرا ماسارعنا بوضع مثل هذه الأسس والمبادئ التي حرصنا غيما بعد على أن نوجد لها مبررات سياسية وأمنية وأيديول وجية، وأسفر هذا الوضع عن أن السياستين الخارجية والداخلية أصبحتا رهينة في أغلال هذه الأسس

ولا تعبر هذه المبادئ - التي يتم تصويرها في صورة الخطوط الحمراء - عن أية مصالح فعلية ، ومن ثم فكثيرا ما يتغير الموقف القومي وخاصة عند تفجير أعمال العنف إزاء هذه الأسس من النقيض إلى النقيض، بل وسرعان ما يتضبح أنه من الممكن التراجع عما كان يصوره البعض في صورة الخطوط الحمراء، ويتضبح لنا بالتالي أننا لا نتخلى عن هذه المبادئ والأسس إلا بعد أن يعتصرنا الألم.

وحقا فما أكثر أعراض هذه الظاهرة المرضية، ويكفينا في هذا المجال تذكر أن موشى ديان أعلن غداة حرب يونيو ١٩٦٧ أنى أفضل شرم الشيخ على التوصيل إلى السيلام المصحوب بالتخلى عن شرم الشيخ، بل ورفضت جولدا مائير في عام ١٩٧١ اقتراح أنور السادات بشأن التوصل إلى تسوية جزئية في منطقة القناة نظرا لأنها تصورت أنه ليس من الممكن السماح بتواجد جنود شرطة مصريين على ضفة القناة الشرقية. ومع هذا فقد استجابت جولدا مائير عقب حرب أكتوبر ١٩٧٣ التي قتل فيها ثلاثة آلاف جندي إسرائيلي للمقترحات المصرية، وام تكتف بالموافقة على وضع جنود شرطة مصريين على ضفة القناة الشرقية بل وافقت أيضا على أن يكون هؤلاء الجنود مسلحين وام تمض سنوات طوال حتى قرر ديان أن التوصل إلى السلام أفضل من الاحتفاظ بشرم الشيخ.

ويتضع خاليا ومن أهاديث بعض الشخصيات الإسرائيلية التى ساهمت فى ذ لك الحين فى صناعة القرار، بل ومن بعض المصادر المصرية أنه كان من الممكن منع نشوب الحرب بالرسائل السياسية، وفى حقيقة الأمر فإن الفشل الذى منيت به إسرائيل فى هذه الحرب لم يكن ناجما عن سوء تقدير أجهزة المخابرات، بقدر ما نجم لأسباب سياسية.

وعند النظر إلى الفزو الإسرائيلي للبنان في عام ١٩٨٧ نجد إن ذلك الغزو كان نتاج تلك الأسس والعبادئ التي امتزجت بالعنف الذي لا طائل منه، والذي مازلنا نتجرع ثماره حتى يومنا هذا. وتمثلت أهداف ذلك الغزو في طرد منظمة التحرير الفلسطينية، والسوريين من لبنان، وإقامة حكوبة لبنانية مركزية تقوم بالتوقيع على اتفاقية سلام مع إسرائيل، وأسفر هذا التدخل العبثي عن مقتل ١٥٠ جندي إسرائيلي خلال الفترة الواقعة بين أعوام مقتل ١٥٠ جندي إسرائيلي خلال الفترة الواقعة بين أعوام نفوذ قوى في لبنان، كما أن الحكوبة اللبنانية بقيت ضعيفة، وعلاوة على هذا وذاك فقد أصبح الشيعة من أعدائنا. وإذا كانت قضية سلامة وأمن الجليل قد شكلت الذريعة الرسمية لغزد لبنان خطورة مما كان عليه الوضع قبل على منطقة الجليل وعلى نحو أكثر خطورة مما كان عليه الوضع قبل عام ١٩٨٧.

وكان من بين الأخطاء الإسرائيلية أن إسرائيل قد أكنت دائما أنه ليس من الممكن التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية بل وأضفت مسحة قانونية على هذا الموقف، ومع هذا فقد أسفرت الانتفاضة الفلسطينية التي دامت على مدى ست سنوات والتي وقع خلالها مئات الضحايا من الفلسطينيين والإسرائيليين عن جلوس قادة الليكود المتشددين مع ياسر عرفات.

وتعد تلك الأحداث التي شهدتها إسرائيل خلال الشهر الماضي بمثابة دليل آخر على ذلك العرض المرضى المتمثل في الإصرار على وضع خطوط حمرواء لا طائل منها، وفيما يتعلق بالتسوية الضاصة بإعادة الانتشار في الخليل فإنها تتضمن بعض

التغييرات الشكلية بالمقارنة باتفاقية أسلوب، وقد كان من الممكن أن يتم إدخال هذه التغييرات فور قيام نتانياهو بتشكيل حكومته ويهدوء بالغ، بل وكان من الممكن التخلي عنها نظرا لأنهالا توفر الأمن الكامل للمستوطنين، كما أنها لا تحول دون حدوث أي انفجار في أية مدينة.

إن ذلك العرض المرضى المتمثل في وضع خطوط حمراء ليس وليد ظاهرة من العمى الذي ألم بشعب إسرائيل فكثيرا ماحذر البعض عند ظهور أعراض هذا المرض من أن بعض الأهداف غير واقعية، ومن أن تكلفتها باهظة، ومع هذا فكثيرا ما أتهم هؤلاء بعدم الولاء والجبن والخيانة، وتثار على هذا النحو قضية أنه لم يكن هناك أي مبرر لسفك كل هذه الدماء التي سلت على مدى سنوات طوال خلال الصراع العربي الإسرائيلي.

إن المرض المتمثل في وضع خطوط حمراء، وافتقار المقدرة على استخلاص الدروس المستفادة نابع من عدة عوامل أولها التهرب من إمعان النظر والفكر الصادق بالاشكاليات السياسية الرئيسية هذا بالرغم من حالة الاهتمام المفرط بالقضايا الخارجية والأمنية. وعلاوة على هذا فإن إسرائيل تنزع دائما إلى رسم سياساتها على المدى القصير، والتهرب من تحديد الأهداف بعيدة المدى، وتتجلى مظاهر هذه النزعة وعلى نحو واضع في الميل التقليدي للتوصل إلى تسويات مرحلية.

ويتمثل العامل الثانى فى أننا نحدد أهدافنا ودواعينا القومية على ضوء مواقف الخصم، ومن ثم فكثيرا ما يسيطر علينا الاحساس بأن تقديم إسرائيل للتنازلات يخدم العرب فى المقام الأول، وأنه يلحق بالتالى الضرر بمصالح اليهود، وطالما أننا نحدد منطقنا السياسى والأمنى على ضوء مواقف العدو فإننا سنتمسك بالتالى بالخطوط الحعراء، وسنصبح ضحاياها والنتيجة بالتالى أن سياستنا ستصبح سياسة قصيرة النظر، وستجعلنا ضحايا لهذه الأهداف التى سنتنازل عنها بنفس السهولة التى قمنا بإقرارها.

وعلاوة على هذا فإن الديبلوماسية الإسرائيلية تتسم بحرصها الدائم على عدم الاقدام على أى قرار سياسى شجاع، كما أنها أدمنت اتباع نهج الحد الأدنى من التغييرات الشكلية، فالاتفاقيات التى تم التوصيل إليها مع منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن وليدة أية مبادرة سياسية شجاعة بقدر ماكانت مبادرة من قبل المفكرين والأكاديميين.

إن الديبلوماسية الإسرائيلية تعد نقيضا للاستراتيجية، كما أن روح الشجاعة والابداع التي يتسم بها المشتغلون في مجال الأمن تتناقض مع فكر المشتغلين بالسياسة، وكثيرا ما تجلت مظاهر هذا التناقض فبينما اتسم الأداء الأمنى لعدد كبير من القادة العسكريين

منتل موشى ديان، وايجال آلون، واسحق رابين، واريال شارون، وعزرا وايزمان بروح الابداع إلا أنهم قد تحولوا إلى محافظين عند دخولهم عالم السياسة، وفي حقيقة الأمر فمن الواجب ألا يفوتنا في هذا المجال تذكر أن الطرف الآخر هو الذي بادر دائما بالتوصيل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي، كما أن بعض الجهات غير الرسمية في إسرائيل كان لها دور في تسوية النزاع.

إن استخراج الدروس المستفادة من تلك الحالة المرضية الممثلة في وضع الخطوط الحمراء من شائه مساعدتنا في الحيلولة دون نشوب الحرب القادمة، وتتمثل القضية الرئيسية المطروحة حاليا في: هل من الأفضل التوصيل إلى السيلام والتسبويات الأمنية دون الجولان، أم أنه من الأفضل الاحتفاظ بالجولان وخوض الحرب؟ إن هذه القضية تعد بمثابة القضية الوحيدة المطروحة على بساط المفاوضات مع سوريا، وليست هناك أية قضية أخرى، ولقد أدرك كل من رابين وبيريز هذه القضية بعد أربع سنوات من المقاوضات، كما أن حكومة نتانياهو ستدرك هذه الحقيقة إن لم تكن قد أدركتها

وإذا اسفر هذا الاختيار عن تفضيل مبدأ الاحتفاظ بالجولان على مبدأ السعى نحق السلام فعلينا أن نكون مستعدين للقتال من أجل هذا المبدأ شريطة ألا نتنازل عنه عقب الحرب، ويغض النظر عن الثمن، ولكن إذا كنا غير مستعدين للموت من أجل هذا المبدأ، وإذا كان بوسعنا تحقيق الأمن دون هضبة الجولان فلزام علينا أن نظهر للأسد الحد الأقصى من الاستراتيجية الديبلوماسية شريطة أن تكون على غرار تلك الاستراتيجية التي اتبعها السادات تجاهنا وعلى غرار تلك التي اتبعها رابين قبل مقتله، ويعني هذا الأمر أنه يتعين علينا أن نعرض عليه استرداد كل هضبة الجولان وأن يستجيب في ذات الحين لكل مطالبنا المتعلقة بالتسويات الأمنية والتطبيع. وإذا كان الأسد لا يعلم طبيعة هذا الموقف قمن الضرورى أن توضيح له هذا الأمر، وإذا وافق على هذه الصنفقة فإننا سنتنازل عن الخطوط الصمراء الواهية، أما إذا رفض الصفقة ونشبت الحرب فسيكون هناك اجماع على حتمية هذه الحرب، وسيصبح بوسعنا تبريرها أمام أنفسنا أولا وأمام كل العالم ثانيا. إن الاستمرار في اتباع الحد الأدنى من السياسة والدعوة إلى إعادة المقاوضات إلى نقطة الصيفر من خيلال بعض المناورات التكتيكية سيجرنا وعلى خلاف رغبتنا إلى الحرب التي لا طائل منها، إن الخيار الحقيقي لا يتعلق بماهية التكتيك الواجب اتباعه في المفاوضات، وإنما يتمثل في ماهية التنازلات التي يمكن تقديمها، وفي المقابل الذي سنحصل عليه.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين فمن الواجب أن يتم تحليل الوضع. وإذا كانت المصلحة القومية تتطلب السيطرة السياسية العسكرية على الفلسطينيين والاكتفاء بمنحهم حكم ذاتى إدارى فلنوضح هذا الأمر لشعب إسرائيل وللفلسطينيين، وألا نحاول جنب المفاوضات الخاصة بالتسوية النهائية حتى شهر مايو من عام ١٩٩٩ . وفي المقابل يتعين علينا الاستعداد لتحمل أعمال العنف التي ستستأنف في الأراضي، وسيكون من الوهم أن تتصور الحكومة أن الفلسطينيين سيقفوا مكتوفى الأيدى إذا اتضبح لهم أن مسيرة أوسلو لن تؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية ,

وفي المقاب فمن الواجب أن نفكر في استخدام الحد الأقصى من الديبلوماسية في حالة ما إذا كان من الممكن تقديم بعض التنازلات للفلسطينيين، وفي حالة ما إذا كان مبدأ معارضة إقامة دولة فلسطينية لا ينطوى تحت مظلة الخطوط الحمراء. ويجب ألا يقوتنا أن تسويات أوسلو، والواقع السائد في المنطقة قد خلقت دولة فلسطينية حقيقية، بل ويجب معرفة أن الاتصالات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع سائر الدول تشير إلى أن السلطة الفلسطينية سياسة خارجية. وإذا كانت غالبية الشعب وغالبية أعضاء الحكومة كما يبدو غير مستعدة للرجوع إلى عهد ما قبل أسلو قمن الواجب أن نركز على مانبتغي تحقيقه في التسوية النهائية بدلا من التركيز على الأمور التي لسنا على استعداد لتقديمها للطرف الآخر.

وتنحصر الخلافات السائدة في أوساط الشعب على التعريفات العملية لمفاهيم عملية السلام والأمن، وحقا فلقد حان الوقت الذي يتعين علينا فيه تقييم الحد الأدنى من الدواعي في ظل وجود اتفاقيات سلام مع سوريا والفلسطينيين، وإن يخدم هذا الأمر مصالح خصومنا إلا إذا كنا معنيين بالدخول في تحدى على نحو شبيه بالطريقة التي يتحدد بها سعر البضائع في البازارات، أما إذا دخلنا المقاوضات على النحو الذي يوجد به سعر ثابت لكل منتج في كبار المحال فلن يتمكن أي طرف عن طريق المزايدة من جنى أي ميزة. وإذا تم تقييم الأمر على هذا النحس من أجل تحسيد الخطوط التي من الواجب بالفسعل ألا نتنازل عنها، ومن أجل التعرف على المطالب الحقيقية للطرف الآخر فلن يكون من الضروري أنذاك أن نتعرض للقتل. وإذا كانت هناك ضرورة حقيقية للقتال من أجل المبادئ الأساسية أي كما فعلنا كثيرا في الماضي فستكون هذه الحرب حربا صادقا أن يفر منها أحد.

## **Y7**

#### لا يجب على اليسار الانتظار حتى يتغير الآخرون

لقاء مع اورى سافير مدير عام وزارة الخارجية السابق

مابين قبول أوسلو أو عدم قبولها».

تسوية ترضى الطرفين»،

وهناك مفاجأة أخرى ظهرت من خلال الحوار مع سافير وهي أنه على الرغم من تمسكه بأتفاقيات أوسلو الا أنه يشعر بالقلق الشديد إزاء المسالة السورية. ويقول أنه بالنسبة للمسألة الفلسطينية هناك خيار وهو التعايش سوياً مع الفلسطينين بحكم أن كل منا يعيش إلى جانب الآخر. ولكن المفاوضات مع سوريا هي التي سوف تفتح الباب للسلام الشامل في المنطقة ولأن البديل في هذه الحالة هو أن تمضي سوريا مع إيران. ولذلك فإن النتيجة التي توصل اليها سافير أنه يجب أن نبدأ المفاوضات بمبادرتنا وليس نتيجة لضغوط أمريكية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن يتم التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات؟ وإذا كان هناك عضو في الحكومة يرغب في ذلك لماذا لم نصل إلى اتفاق. يؤمن سافير بانه خلال ستة أشهر سيكون من الممكن التوصل إلى السلام مع سوريا على أساس المحادثات في وادى بلانيتشين وذلك لأن الأسد يرغب في السلام. ويقول سافير: «انطلاقا من نظرية استراتيجية سليمة يمكن التوصل إلى

هارتس

1997/11/1£

اوریت جالیلی

وتجدر الأشارة إلى أن مدير عام وزارة الخارجية السابق والذي ورد اسمه مؤخرا في قائمة الذين التقى بهم اللواء اورين شاحور، يقول: دانه منذ قضية شاحور اصبح ضباط الجيش الكبار من اصدقائه يشعرون بالخوف من لقائه في أية مناسبات اجتماعية». وقد اثار ابعاد شاحور عن إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين في نفس سافير الشعور بانه يعيش في ظل نظام يبعث على الخوف، ومن المحتمل أنه كان يجب على شاحور أن يحصل على تصريح حسب رأى سافير ولكن هذه ليست هي القضية. ومن كان يعرف شئ عن مذه اللقاءات كان يجب عليه أن يلفت نظر اورين شاحور ويطلب منه عدم عقدها ولا يكشف عن أي تفاصيل خلالها. وكان يمكن فعل ذلك بهدوء خاصة إذا كان الأمر يتعلق بشخص ساهم بمعظم سنوات عمره في خدمة أمن الدولة، ومجرد متابعة تحركات أورين شاحور بصبورة سرية في حاجة إلى دراسة ولكن على أي حال هناك مسئولين سياسيين واقتصاديين وأمنيين يعقدون اللقاءات في كل

وكان سافير قد التقى مرة واحدة مع شاحور منذ تغيير السلطة فى إسرائيل (خلال مأدبة غداء أمام انظار الجميع فى مطعم ايطالى وكان شاحور بالملابس العسكرية) ويقول سافير: «ان شاحور لم يكشف له عن أى شئ على الاطلاق عن المقاوضات وسافير نفسه لم

عندما التقى أورى سافير مع ممثلين عن السلطة الفلسطينية قال لهم انه كان يرغب فى أن تنجع حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو فى تطبيق إتفاقية أوسلو.

ويقول سافير أن هناك ميزة في سلام اليمين وهو أن اليسار سوف يؤيد دائما هذا السلام، أما اليمين فلن يؤيد سلام اليسار بأي حال من الأحبوال. وإذا إستمر تنفيذ الإتفاق بعد إعادة الإنتشار في الخليل مئلما وعد نتانياهو فإن إسرائيل سوف تعود لتحقيق إنجازات سياسية من إتفاقية أوسلو والتي يتمسك بها سافير إلى اقصى درجة ولكن إذا فضلت الحكومة تعويض اليمين المتطرف عن طريق إقامة المستوطنات فإن عملية أوسلو سوف تنهار.

وبصورة مفاجئة فإن سافير أصبح اليوم من أكبر المؤيدين لاقامة حكومة وحدة وطنية وذلك بهدف خدمة بيريز، فهو يقول ان اليسار يعانى من ارهاف الحس لدى الزعامة المثقفة وعدم الاهتمام فيما يتصل بالقضية الدينية والقضية الاجتماعية وأما اليمين فإن لديه ماليس لدى اليسار ولكنه يعيش فى الماضى وسوف يجرنا بواسطة الايديولوجيات الخاطئة والطاقات الكبيرة إلى الكوارث، وبالاضافة إلى ذلك فقد وصلنا إلى حالة من التنافر لدرجة أنه لم يعد هناك أساس مشترك للمجتمع الإسرائيلي والشئ الذي يجب أن نعترف به هو أن هذه فترة طارئة من الوحدة الوطنية.

وهناك شئ آخر حيث يرى سافير أنه في ظل الأسلوب أو النظام الحالى للسلطة فإن إحتمالات بقاء نتانياهو في السلطة كبيرة ويبدو أن الوضع القانوني سوف يبقى نتانياهو في السلطة طيلة أربع سنوات.

وسافير الذي يعتبر معلق مفضل لدى المراسلين السياسيين لم ينجح في فك لغر نتانياهو على الرغم من أن هناك قاسمين مشتركين وهما الحب الكبير لأمريكا والطموح الكبير في تحقيق الأهداف وما شاهدناه في الأشهر الست الأخيرة وكما يقول سافير عبارة عن أوسلو «لا» وأسلو «نعم» وأنا استطيع أن أتفهم الموقف الايديولوجي الذي يقول: «أنا ضد أوسلو لانني اعترض على إخلاء المناطق في يهودا والسامرة واقامة كيان فلسطيني، والبديل هو الاعتراف بضرورة التوصل إلى مصالحة تاريخية مع الفلسطينيين ولذلك فنحن ننقل إلى سيطرتهم مناطق عديمة القيمة الأمنية خلال إعادة الانتشار في المرات الثلاث القادمة، وليس هناك ما يسمى بأسلو المعدلة. بل يجب على نتانياهو أن «يختار الاجيال؟

جــ كأنسان أشعر أنى مقرب من بيريز، فإنى اؤيد كل مايقرره، وقرار بيريز هو ضرورة احترام بستور الحزب والعمل على انتخاب المرشح لرئاسة الحزب في يونيه ١٩٩٧ ومن الواضح أن بيريز لن ينافس مسرة أخـرى على منصب رئيس الوزراء. وإذلك شعرت بالدهشة لان هناك من يطالبونه بالاعتزال واعتبر هؤلاء نوى أفق ضيق. وسوف أبحث عن أفضل وسيلة تمكن المرشح من الفوز في الانتخابات، وذلك إلى جانب مساهمة بيريز في خدمة الدولة وعندما تكون إسرائيل في أزمة، فانها لا تستطيع أن تسمح لنفسها بالتنازل عن خدمات بيريز، وليس هناك شك في أن هناك احتمالات لا بأس بها لانتصار ايهودا باراك وأنا شخصيا اعتبره مرشح كفء لرئاسة الحكومة. ويجب عليه وبمساعدة المدقائه ورفاقه أن يبدأ في دراسة أسباب الانقسام في الشعب وانه على الرغم من أن هناك جماعات تنتمي إلى معسكر السلام الا انها لا تؤيدنا لاسباب لا تتعلق بعملية السلام.

س - على الرغم من كل ذلك يبدو أن بيريز يجد صعوبة في تحمل المستولية الشخصية فيما يتصل بالهزيمة في الانتخابات؟

جـ - أن السبب الذي جعل من الصعب على حزب العمل أن يفوز في الانتخابات هو الانقسام الشديد في الشارع الإسترائيلي، وهذا الانقسام جياء لأن حيزب العيمل أهمل قضيتين رئيسيتين وهما: أن الحزب يفتقد السياسة الاجتماعية المبلورة لأنه - أي الصرب إبتعد بمنتهى الصداحة عن الطبقات الفقيرة، وأما الشي الآخر فهو أن الحزب لم ينجح في تحديد الهوية اليهودية العلمانية الأمر كان يمكن أن يقربه من جماهير المتدينين، وطالما أن حزب العمل ينتظر أن يطرأ تغيير على الجماهير التي لا تؤيده فإن هذا الانقسام سوف يبقى كما هو وليس مهما معرفة من الذي سيرأس حزب العمل. هذا وقد تعلمت في السنوات الثلاث الأخيرة ان حافز اليمين أقوى ونسبة الاقتراع هناك أقوى وأكبر، وهناك الكثير الذي يمكن لليسار أن يتعلمه وعندما نصل إلى مفترق طرق تاريخي، وعندما اكتشفنا مفترق طرق كهذا، إجتمع اليسار في أيام الجمعة وإنتقد الزعيمين رابين وبيرين عند نهاية المفاوضات حول أوسلو في توفمبر ١٩٩٥ رأيت اليمين يتظاهر،

س ـ ان المعهد الذي ترأسه اصبح مشهواً بفضل النقد الذي وجهته كاتلين تيرش أو ليس من الغريب استغلال خدمات ممثلة من اجل خدمة أهداف السلام في المنطقة؟

جـ لم أكن اقصد أن تساعد كاتلين تيرنر على شهرة المعهد، وهي المعهد، وهي لم تأتى إلى إسرائيل على حساب المعهد، وهي مديقة شخصية لي ولكن لم أكن أهدف إلى استغلال ذلك. وأعتقد أن زيارتها حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

يساله عن أى شئ لأنه أدار قبل ذلك المفاوضات على المسار السورى والمسار الفلسطيني ولا ينقصه أى شئ في هذا الصدد». وتحدث سافير وشاحور بصفة عامة عن الوضع، والسؤال الآن هو: هل سمع من شاحور بصفة عامة عن الوضع، والسؤال الآن هو: المفاوضات؟ يقول سافير: «كل الذي اعرفه أن شاحور لم يشكو لى أو لبيريز ولكن يكفى أن تتابع الموقف من خلال وسائل الإعلام حتى لبيريز ولكن يكفى أن تتابع الموقف من خلال وسائل الإعلام حتى تعرف أن كل شئ يسير بطريقة خاطئة وفي هذا الصدد لست في حاجة إلى معلومات داخلية من اورين شاحور أو من أى شخص خاجة إلى معلومات داخلية من اورين شاحور أو من أى شخص

س - من وجهة نظرك ماذا يمكن أن يحدث بعد إعادة الانتشار في الخليل؟

ج- في أعقاب إعادة الإنتشار يجب أن نسال ثلاثة اسئلة: هل الاتفاق الذي تم التوصل اليه كان في حاجة إلى ستة أشهر من المفاوضات فقدنا فيها المبادرة السياسية والتأييد الدولي ووضعنا الاقليمي؟ وهل من هذه النقطة سوف تستمر مراحل تطبيق اتفاقيات أوسلو بمراحلها الثلاث وفي مقابل ذلك تجرى المفاوضات حول التسوية الدائمة وهل الحكومة تدرك أن الطريق الذي يجب أن تسير فيه هو طريق التعاون مع السلطة الفلسطينية وبدون عناصر وسيطة وبون عناصر تارس أي نوع من الضغط علينا.

س على الأقل فيما يتصل بالسؤال الأول، أريد أن اسالك لماذا لم تنفذ انت وبيريز اتفاق الخليل قبل الانتخابات؟

جــ كان هذا مستحيلا من الناحية الأمنية بعد أربع عمليات ارهابية. وعلى الرغم من ان إخلاء الخليل كان من الممكن أن يتم بعد التنفيذ الناجح لإتفاق غزة أريحا وبعد إخلاء ست مدن فلسطينية وبعد الانتخابات في المناطق، إلا أن العمليات الإرهابية كانت تتطلب حوار سرى مع ابومازن حول العلاقات وقد توصلنا في بداية شهر مايو إلى اتفاقيات مبدئية تم التصديق عليها من بيريز وعرفات بموجبها تعمل السلطة الفلسطينية ضـد بؤر الأرهاب، ونحن نسعى لتطبيق كل الاتفاقيات من خلال تحديد موعد متفق عليه لاعادة الانتشار في الخليل. وأود أن أذكر أن الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع جهاز الأمن وبقرار حكومي هو الخامس عشر من يونيه أي بعد اسبوعين من الانتخابات. وبعد الهزيمة في الانتخابات أوصت القيادة السياسية بيريز بتأجيل إخلاء الخليل بسبب حالة التأثر التي أصابت الجماهير اليهودية وقد أبلغنا السلطة الفلسطينية بذلك وكذلك رئيس الوزراء

س - كيف تفسر المطالب المتبادلة لنتانياهو وعرفات بشأن الالتزام الأمريكي بالإتفاق؟

ج- في عهد رابين وبيريز كان من الواضح اننا نمضي نحو تسوية دائمة وأن الإتفاق المرحلي عبارة عن فترة إنتقالية نحو التسوية الدائمة والان هناك شكوك متبادلة بشأن هدف العملية. وعندما لا تكون هناك نظرة شاملة فإن أي مشكلة تتحول إلى أزمة خطيرة، ويطرح السؤال ماذا يريد الطرف الآخر بالضبط؟

س ـ على إعتبار أنك مقرب من بيرين، وكشاب ما رأيك في المعركة التي تدور الان حول الزعامة في حزب العمل والصعوبة في تبادل

#### هآرتس ۱۹۹۱/۱۱/۲۶ عوزی بنزیمان

#### بيدين نظيفتين

عندما وجه سؤال إلى موشيه ديان في حينه لماذا وافق على اتفاق السلام مع مصر وعلى التنازلات الإسرائيلية الكبيرة التي كانت مرتبطة بها رد قائلا انه ليس هناك أي زعيم إسرائيلي يمكنه أن يضيع معاهدة سلام مع أي دولة معادية. وأضاف ديان أنه منذ اقامة دولة إسرائيل وهي تدعى انها ترغب في السلام وأن اعداءها العرب هم الذين يرفضون انهاء الصراع. وعندما لاحت فرصة للقضاء على حالة العداء مع مصر لم تكن الحكومة قادرة على التسبب في ضياعها لانها لم تكن تستطيع بعد ذلك ان تضع عينيها في اعين الشعب.

وسواء كان تبرير ديان صادق على الاطلاق وسواء كان يهدف إلى القضاء على التناقض بين الضغط الذي مارسه من أجل التوصيل إلى تسوية مع أنور السادات وبين تصريحه بأن شرم الشيخ مقفلة على السلام، فإن هذا التبرير يعكس في واقع الأمر وجهة نظر سليمة، وهي انه يجب على زعماء الدولة أن يكونوا صبادقين ويتسمون بالنزاهة التامة آمام الشعب نيما يتصل بقضايا الحرب والسلام، ونفترض أنه نتيجه لقرار اتخذته الحكومة كان لزاماً على الجماهير أن تضحى بحياتها، فأنه في هذه الحالة يجب على الجماهير أن تكون مقتنعة بأن الزعامة قد بذلت كل مافي وسعها وبحسن نية من أجل منع سفك الدماء. وكانت حكومة بيجين الأولى والتي كان يشغل فيها ديان منصب وزير الخارجية قد توصلت إلى نتيجة في عام ١٩٧٩ وهي أن من واجنبها الاخلاقي أن تضم ادعاء إسرائيل الدائم بأنه اذا أمد لها زعيم عربي يده فلن ترفضها، في اختبار حقيقي، ومجرد استعداد مصر للخروج من جبهة الرفض العربية يعتبر في نظر هذه الحكومة تطور ايجابي للغساية يجب أن تدفع ثمناً له في مسورة التنازل الكامل عن

ومن خلال دوافع مشابهة عمل اسحاق رابين و شمعون بيريز في أسلو في سبتمبر ١٩٩٣، وكان تقديرهما هو أن استعداد عرفات ورفاقه التوصل إلى تسوية مع إسرائيل وتصفية صراع قومي دموي يبرر تقديم التنازلات الإسرائيلية المطلوبة، ومئذ أوسلو عمل رابين وبعده بيريز بنفس الروح حيث دعما نوايا السلطة الفلسطينية وتعاملا معها بثقة ونفذ الاتفاق حسب التزاماتها، ومغزى تصرف حكومة حزب العمل مع الفلسطينيين كان يشبه مغزى تصرف حكومة الليكود بزعامة بيجين مع مصر وهو أن مغزى تصرف حكومة الليكود بزعامة بيجين مع مصر وهو أن تقول الجماهير انها تجرب طريق السلام دون ان تعرض الدولة لاخطار لا تحتمل.

ولكن هذا الإساس اختفى في نظرية حكومة نتانياه و تجاه

الفلسطينيين حيث أن الحكومة تبدو كمن على استعداد لتطبيق اتفاقيات أوسلو واكن في واقع الامر تناور من أجل التهرب منها، وهذا الانطباع يسود في جميع أنحاء العالم وأكبر دليل على ذلك النقد الذي يوجه إلى سفراء إسرائيل في جميع أنحاء العالم والذي أشار اليه الوف بن في صحيفة هارتس أول أمس، وأصبحت إسرائيل تبدو الآن في عواصم العالم على أنها دولة لها حكومة ذات نوايا متضاربة، ويوصف رئيس الوزراء في وسائل الإعلام النواية على أنه رجل لا يلتزم بوعوده، كذلك فإن قرارات تنمية البنية التحتية وزيادة عدد السكان في المستوطنات في المناطق تفسر على أنها أمور متضاربة وتتناقض مع الاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين. كذلك فإن تأجيل أو عرقلة التوقيع على اتفاق إعادة الفلسطينيين. كذلك فإن تأجيل أو عرقلة التوقيع على اتفاق إعادة الاستمرار باحتفاظ بجميع المناطق وعدم المصالحة مع الفلسطينيين.

ويدعى بنيامين نتانياهو ورجاله أن النظرة المتشككة تجاه الحكومة والصورة السيئة التى يرسمونها للحكومة هى نتيجة لمعركة سياسية وإعلام مبرمج يشنه ضدها العالم العربى فهؤلاء يرون أن الوضع السياسي المتدهور لإسرائيل في هذه الفترة ينبع من اعتبارات إقليمية وعربية داخلية وليس نتيجة لمواقف الحكومة، وهذه النظرية تدل على اتجاه مثير للقلق في البيئة المحيطة لبنيامين نتانياهو حيث أن المحيطين يحاولون اعفاءه من مسئولية العقبات التى تواجه الدولة وذلك بسبب سلوكه وتصرفاته وقراراته التى تسببت في وضع إسرائيل في موقف حرج.

وفي ظل غياب الثقة بين الحكومة و السلطة الفلسطينية، تنفذ إلى الخارج قوى عنيفة يمكن أن تعمل على هدم عملية السلام. فعلى الجانب الإسرائيلي زادت الاخبار بشأن توطين السكان في المناطق وعلى الجانب الفلسطيني اعلن عرفات عن نيته الإعلان عن إقامة بولة فلسطينية بعد عامين، وهذه الاحتمالات قائمة في خلفية المفاوضات منذ بدايتها وكانت معروفة الذين بلوروا اتفاقيات أوسلو. ونظرا لأن الطرفين تفاوضا بحسن نية (نسبية) في تلك الايام فقد نجحا في التوصل إلى صيغة بشأن تأجيل مناقشة الأمور الصعبة والمعقدة إلى مرحلة المفاوضات حول التسوية. وفي الجو المثير للشك الآن نجد أن هذه الأمور المعقدة تقرض نفسها وتتحول إلى سلاح خطير في المعركة التي تدور الآن. ومن يشك في نفسها نفسه لأنه لا يأتي إلى المفاوضات بيدين نظيفتين عليه اذن الا يشعر بالدهشة عندما يتعامل معه خصمه بنفس العملة.

44

إذن هناك شئ يبعث على القضب والعصبية في السلوك السورى الناكر للجميل والذي تسبب في اننا كيسار وكيمين يجب ان نتحد في مواجهة الأسد. فالرئيس السورى يبعث الينا منذ سنوات جيل رسالة الكراهية والعداء. وهذا سلوك عدوائي يقيم عليه الدكتاتور السورى نظام حكمه في دمشق. وكل طفل يمكن أن يفهم أن السلام الذي ينادى به الأسد، يهدف في حمين الأحوال إلى امور تكتيكية. وهذه ليست استرتيجية حقيقية وسليمة، وهذا أيضا السبب الذي منع انصار السلام من التظاهر هذه المره احتجاجاً على المستوطنات الثلاث التي تقيمها الحكومة في الجولان متلما فعلوا احتجاجاً على الاستيطان في يهودا والسامرا، والاسد هو السبب في عدم رفض أي شخص الذهاب لاداء خدمة الاحتياط في الجولان. أن الاسد يختلف عن السادات ومبارك وحسين وحتى عرقات الذين أحدثوا تحولا في الوعي تجاه إسرائيل والإسرائيليين.

اعطيناهم سيناء بالكامل وبولة فلسطينية سوف تقام بعد عامين أو ثلاثة اعوام وبقى الأسد كما هو متقوقع في معاداة السامية. فيهمو لا يريد أن يلتقى مع الإسرائيليين ايا كانوا ويضرح الصحفيين الإسرائيليين في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس كلينتون ورفض اقامة أي نوع من المسارات السرية لدفع المفاوضات. ومن المعتقد أن مبادرة السناتور الأمريكي سفكتور لعقد لقاء قمة في واشنطن بين كلينتون والأسد ونتانياهو سوف تظل معلقة في الهواء مثلما اعلن أمس في القاهرة وزير الإعلام السوري.

وحتى شمعون بيريز الذى وضع روحه على كفه وأعلن صراحة أن الجولان أرض سورية وذلك على خلاف موقف حزبه كان مرفوضاً من قبل الرئيس الأسد ولم يحصل منه على أى مقابل ولوحتى بالكلمات أو الرمز، وبسبب هذا الموقف السورى اضطر بيريز إلى أجراء انتخابات مبكرة، والاحلام الكبيرة التى راونت حزب العمل وشمعون بيريز بشأن مؤتمر السلام النولى الكبير مع الأسد و٢٢ زعيما عربيا آخرين قد ذهبت أنراج الرياح، فقد خسر بيريز السلطة والأن يجلس في مكتبه ويحاول أن يفك لفن الزعيم السورى الفظيع دون جدوى.

والآن يمكن للأسد أن يصل إلى شئ مع بنيامين نتانياهو الذى اعداد له الكرة إلى الوراء، والأسد مقتنع بأن السوريين لن يخوضوا الحرب ضده مثلما تشعر بعض العناصر في اليسار أو يتصور امكانية حدوث ذلك وأن الأسد سوف يستانف محادثات السلام بعد أن يتم اختيار وزير خارجية امريكي جديد، ربما ولكن الشئ المضمون هو أنه من وجهة نظر الأسد ليس هناك فرق بين اسحاق شامير وبنيامين نتانياهو وشمعون بيريز أو يوسى ساريد، حيث انهم جميعاً منبونون وكلهم يرغبون في صنع يوسى ساريد، حيث انهم جميعاً منبونون وكلهم يرغبون في صنع السلام معه من أجل الاطاحة بنظامه في سوريا.

وإذا كان الأسد لا يشعر بقوة إسرائيل العسكرية لبادر بشن هجوم علينا وطحننا مثل الدقيق دون فرق بين جوزنسكى ورحبعام زئيفي، لقد كان كذلك وسوف يظل هكذا ويجب ان نعتاد على مايبدو على مزيد من السنوات من المواجهة الباردة في الشمال.

مختارات إسرائيلية

#### هآرتس ۱۹۹۱/۱۲/۲ ابراهام طل

#### لهاذا يلزم بيريز الصهت؟

اعلن وزير الخارجية السورى فاروق الشرع في نهاية زيارته للندن في الاسبوع الماضي أنه في شهر فبراير الماضي تم التوصل إلى اتفاقيات مبادئ مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الانسحاب من الجولان والتوصيل إلى ترتيبات امنية ولم يكتف الشرع بتصريح عام ولكنه تحدث تفصيلا وقال أنه تم الاتفاق على الانسحاب إلى خطوط الرابع من يونيه ١٩٦٧، ولذلك فإن المستوطنات اليهوبية غير مشروعة وسيتم إخلاها جميعاً.

كذلك تم التوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الامنية الارضية وأكد الشرع انه حسب طلب حكومة إسرائيل لم يتم الإعلان عن هذه الاتفاقيات أن الترصل بين أتفاقيات بين إسرائيل وسوريا تعتبر مرحلة هامة في دفع عملية السلام وانجاز كبير للذين يعملون على أحراز تقدم في عملية السلام ليس فقط الإسرائيليون ولكن أيضا الامريكيين وخاصة في عام الانتخابات وإذا كانت هناك اتفاقيات بالفعل، فإن من الممكن إذن طرح بعض الإسئلة بحسن نية. لماذا توقفت العملية المباركة في مهدها ووجد بيرين نفسه مضطرا إلى اجراء انتخابات مبكرة، ولماذا لم يتخذ الرئيس السسوري وعلى ضسوء الانجسازات التي حسقسقها في العشاوضات أي بانرة طيبة من أجل مساعدة بيريز على الانتصار في الانتخابات سواء في الموعد الاصلى أو في الموعد الذى تحدد لاجراء الانتخابات المبكرة؟

ومن أجل معرفة مغزى الاتفاقيات التي تم التوصيل اليها حسب تصريحات الشرع يجب أن نعود ونتذكر أن هناك وجهتي نظر بشأن الرابع من يونية ١٩٦٧ وحسب وجهة النظر الأولى قانه يجب على إسرائيل أن تنسحب إلى الخطوط التي كانت تحتفظ بها قبل نشوب الحرب، أي يجب أن تعيد لسوريا جميع المناطق المنزوعة السلام التي استولت عليها بالقوة بعد التوقيع على اتفاقيات وقف اطلاق النار. وحسب هذه النظرية فإن السوريين يجب أن يعودوا إلى قطاع الحما في الجنوب وهي منطقة حيوية من ناحية مصادر المياء الإسرائيلية في بنياس في الشمال وإلى الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة طبرية. ومغزى انسحاب إسترائيلي من هذه الضيفة هو السيطرة السورية على ربع

ولكن هناك أيضا تفسيرا سوريا لمصطلح خطوط الرابع من يونيه، وحسب هذا التفسير (كما قال متحدث سوري رفيع المستوى في شهر بيسمبر ١٩٩٥) لقد ضمت إسرائيل قبل

حرب ١٩٦٧ جزءاً من المناطق المنزوعة السلاح في منطقة الحدود السورية الإسرائيلية ويجب عليها أن تعيدها لسوريا. إذن فإن سوريا تطالب بانسحاب إسرائيل من جميع المناطق المنزوعة السلاح بمانى ذلك المناطق التي اقيمت فيها المستوطنات وعلى سبيل المثال قيبوتس جدوت. وفيما يتصل بالترتيبات الامنية، فإن سوريا لم تصدر في أي وقت من الأوقات بياناً علنياً أو حتى تلميحاً بأنه قد حدث ثمة تغيير في موقفها الرسمي وهو أنه من الضروري ان تكون الترتيبات متوازية ومتساوية وأن اقامة محطات انذار ارضية في المناطق السورية أمراً غير وارد على الاطلاق.

ونظرا لأن وزير الخارجية السورى تحدث أيضا عن السلام يجب أن نذكر تفسير سوريا لماهية السلام: «حسب الضرورات العملية التي - سيتم الاتفاق عليها».

ولكن هل الحكومة الإسرائيلية برئاسة استحاق رابين وبعد ذلك حكومة إسرائيل برئاسة شمعون بيريز قد وافقتا على المبادئ التي بنيت عليها الاتفاقيات حسب وجهة نظر الشرع؟ لقد اعتقدنا حتى الأن أن بيريز قد أجرى انتخابات مبكرة لانه لم يؤمن بأنه سوف يتمكن من احرار تقدم فعلى في المفاوضات مع سوريا حتى نوفمبر ١٩٩٦ ولكن إذا كانت تصريحات الشرع صادقة وأنه تم التوصل إلى اتفاقيات جوهرية للغاية، فإنه في هذه الحالة يكون هناك تفسير أخر لقرار بيريز، وهو أن بيريز كان يعرف أنه في ظل وجود اتفاقيات مبادئ كهذه وبدون بادرة طيبة كبيرة من جانب الرئيس السورى يمكن أن تخفى المغزى الخطيرلهذه الاتفاقيات عن أعين الجماهير الإسرائيلية وأن تنتظره هزيمة نكراء في الانتخابات. ونظرا لأن الرئيس السوري لم يلمح إلى أنه سوف يعمل على أنقاذ شمعون بيريز، فإن بيريز اخفى هذه الاتفاقيات وسارع باجراء الانتخابات المبكرة وشمعون بيريز يطم الآن بأن يكون مبشر السلام مع سوريا، ولذلك فإنه يعود لجس النبض بواسطة الوسطاء وذلك حتى يوافق الرئيس السوري على عقد لقاء معه، وهل هذا هو السبب الذي جعله لا ينفي تصريحات الشرع ـ ام لأن وزير الخارجية السورى قال الحقيقة وأن حكومة إسرائيل برئاسته قد وافقت على العودة إلى حدود الرابع من يونيه ١٩٦٧ واخلاء جميع المستوطنات والاكتفاء بالترتيبات الامنية المتوازنة والمتساوية وبذلك وضعت الحكرمة التي سوف تخلفها في موقف حرج.

وقد مر حوالي أسبوع منذ أن اعلن الشرع ما اعلنه \_ لماذا لم ينفي بيريز تصريحات الشرع ولماذا يلزم بيريز الصمت حتى الآن؟

#### دعوة مع الفجر

ملحق معاريف السياسي ۱۹۹۱/۱۲/۳ رافسی مان

> لقد إنضم الملك حسين لقائمة المصابين بخيبة الأمل، والذين يخرجون مبهورين من اللقاء الأول مع نتانياهو

> لقد أصبحت ظاهرة ثابتة الآن، كل من يصل لمقابلة أولى مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يخرج في نهاية الحديث مسحوراً ومقتنعاً. فنتانياه و يعرف كيف ينظر إلى جليسه في الموار، وكيف يبتسم، ويتحدث بلسان معسول، ويعبر عن الود الدافئ ويعرف كيف يأسر ضيفه أو مضيفه بسحره المعقد،

> لقد حدث ذلك كما تتذكرون، لرئيس مصر عند لقائهم الأول بالقاهرة قبل عدة أشهر، بعد اللقاء دهش الجميع كيف نجح نتانياهو خلال وقت قصير في تهدئة المخاوف التي ساورت مبارك منذ الانتخابات في إسرائيل، وحقيقة .. أن سحر نتانياهو إنتقل في نفس اللقاء وقد حدث ذلك أيضا للجار بالشرق، لقد تخوف الملك حسين أيضا من انتقال الحكم ولكن نتانياهو نجح في تهدئته. كيف فعل ذلك لحسين؟ لقد صدرح الملك الأردني في حوار مع جريدة «جويش كرونيكل» بلندن في الاسبوع الماضي «تلقيت وعوداً من رئيس حكومة إسرائيل بأنه سيفاجئني قريباً. ولكن بعد أن يزول التفاعل الأولى، يبدأ الواقع في التغلغل. إن قائمة الشخصيات التي وقعت في شبكة نتانياهو في اللقاء الأول آخذة في الزيادة.

> وعن الاحباط وخيبة الأمل المصرية كتب وقيل الكثير. وكذلك الحال عن خيبة الأمل الفلسطينية، بعد أن ضعط نتانياهو بحرارة على يد عرفات في البيت الأبيض ووعده بالصنداقة والمشاركة، وكذلك الحال عند حسين، مثل الجميع، تلاشي السحر. لقد قال الملك في ذات الحوار مع الجريدة: «إنني مازلت انتظر الوعود» وقال رئيس وزرائه عبدالكريم كباريتي في لقاء مع مراسل «معاريف» عوديد جرانوت: « لقد رغبنا في تصديق نتانياهو. لقد منحناه كلّ الفرص الممكنة.. والأمر هو أنك تسمع أمورا ايجابية - ولكن الافعال على أرض الواقع تتحول الأمور سلبية»،

> وعود وعود، ليس فقط ملوك ورؤساء هم الذين يقعون في سحر رئيس الحكومة المقنع، وقبل عدة اسابيع حضر لمكتبه رؤساء المستوطنين بالضفة الغربية وغزة، وعندما خرجوا من المكتب كانوا راضين ورووا للمراسلين أن رئيس الحكومة وعد بأن يعمل شخصيا لازالة الجمود ولتجديد البناء في المناطق. وبعد ذلك تقريبا حضروا التظاهر أمام نفس المكتب، بعدما اتضبح لهم أن قليلا جداً. إن لم

يكن منعدما مايحدث على أرض الواقع، وقبل حوالي إسبوعين حضر اليه أيضا رؤساء القطاع الزراعي، وقد خرجوا من عنده أيضًا مقعمين بالمتعة والسرور، وقد صرحوا للمراسلين أن رئيس الحكومة أكد لهم أن مشكلة المياه عنده تمثل أهم المشاكل لإسرائيل، وأنه سيعمل شخصياً من أجل تأمين احتياجات المياء للمزارعين. وبعد قليل سوف يحضر الزراعيون لتحقيق الورقة التي حصلوا عليها، وسوف ينضمون مثل الملك حسين لطابور المنتظرين لمفاجآت الوزراء.

إنه يعد باصرار بتقليص الميزانية، ليس ه مليارات شيكل بل أكثر، وهو الرجل بالمناسبة، الذي وعد بعدم زيادة الضرائب. إنه يعد بعدم تقليص ميزانية الدفاع، وفي الوقت نفسه أمر ببلورة إستراتيجية أمنية جديدة.

لقد وعد ووعد، وأقنع محدثيه بأن كل شئ على مايرام، ولكن في نهاية الأمر ليس فقط مبارك وحسين هم من استيقظوا من الوعود ويطالبون بالأفعال، كذلك من داخل المجتمع بدأنا نسمع هذه الدعوة وعلى ضبوء ذلك الموقف، فإن نتانياهو من المفترض أن يصبح تحقيقا لأحلام الإعلام الإسرائيلي: وحتى آيام السلام لرابين وبيريز، كنا نستطيع الحلم بقيادة إسرائيلية تعرف ليس فقط القول «لا، لا ولا» بالصبيغة الإسرائيلية للاءات العربية في الخرطوم، الأن نتانياهو يقول مرة أخرى ومرات أخرى «نعم» ويقنع شركاءه في الصوار بنواياه الطيبة، ويوزع وعودا بالمفاجأت، ولكن، مثلما قال رئيس وزراء الأردن، الأقوال الايجابية تتحول في الواقع لأمور أخرى.

وما يبقى هو أن يصف أحد رئيس وررائنا كتاجر السيارات المستعملة الأمريكاني، والذي يداعب عملاته بسحرلسانه، ويضعفى عليهم بالوعود ويبيع لهم عالم من الخيال الكامل بأسلوبه، وفي اللحظة التي يترك فيها العملاء المسحورين الساحة يكتشفون، بصغة عامة، أن الابتسامة الساحرة تركتهم مع سيارة صدأة ومضروبة، إن هذه الصورة هي صيغة تالغة من عالم السياسة الأمريكية، وبعد كل ذلك فنحن لا نتحدث هنا عن تسويق سيارات أو أثاثات، وكذلك ليس بشرح لسياسة أو لخطب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولكننا بصدد الحديث عن الرجل المفترض أن يحسم مصيرنا.

44

بدا واضحا أن هناك فجوة أخذة في الاتساع بين صدورة المواقف التي يصفها رئيس الحكومة لعلاقات إسرائيل مع العالم العربي وبين الواقع الحقيقي إن بنيامين نتانياهو يميل لرؤية الموقف الحالي للعلاقات كمرحلة انتقالية وفترة تأقلم من الدول العربية مع الحكومة الجديدة، بل وأن الاصوات التي ترتفع من العواصم العربية وتبعث بالاحتجاج والكراهية ماهي الا طابعا مستمرا ، لقد تباهي نتانياهو بأنه نجح دفي كسر الحصاره الذي حاول العالم العربي أن يفرضه عليه مع انتخابه رئيسا للحكومة، والكن في الواقع سوف يصطدم نتانياهو بجدار من الكراهية من جانب رؤساء الدول العربية بمؤتمر ليسبون الذي خرج إليه بالأمس.

وتجسيدا للفجوة بين الأسلوب الذي يقرأ به نتايناهو خريطة الواقع وبين الزعم العربي، حدث ذلك في نهاية الأسبوع، ففي الوقت الذي قرر فيه نتانياهو في حوار مع القناة الأولى أن العلاقات مع سوريا قد وصلت «إلى حالة من الهدوء وكذلك لجس النبض إزاء استئناف المفاوضات السياسية» فقد أعلن المتحدث بلسان السلطة في دمشق. «أن نتانياهو يحاول أن يعرض صورة لا تتوافق مطلقاً مع الواقع». ومن أجل البرهنة على صدق قولها أعلنت سوريا بالأمس، أنها تعمل من أجل تحريك الدول العربية لوقف وتأجيل علاقات التطبيع مع إسرائيل.

إن سوريا ليست وحيدة في هجومها، ففي الفترة الأخيرة وجه الرئيس مبارك تحنيرات شديدة اللهجة لإسرائيل، ولم يتردد في التهديد، بأن توسيع المستوطنات تشجع دولاً عربية على خرق اتفاقيات سلام والتي وقعت مع إسرائيل. وقد إنضم للجماعة المهددة في اليومين الآخرين حكام السعودية، تونس والأردن. ولا يوجد هناك أدنى شك في أننا نواجه جهدا عربياً منسقاً من أجل

تطوير ضغط نفسى وسياسى على حكومة إسرائيل ورئيسها ومن أجل خلق شرعية لدى الرأى العام العالمي للخطوات المتشددة وربما أيضا العنيفة من جانب العالم العربي تجاه إسرائيل.

إنه على النقيض من حكومة العمل فإن حكومة نتانياهو تصور كمن حضر للمفاوضات مع الفلسطينيين بأيدى ليست نظيفة. ففي فترة رابين وبيريز عرفت السلطة الفلسطينية وعرف رؤساء الدول العربية أن وجهة حكومة إسرائيل متجهة للسلام. وقد أتاحت الثقة التي توافرت بين الطرفين لهم أن يأجلوا المشاكل الصعبة إلى التفاوض على التسوية النهائية وأن يبدأوا بالفعل في مسيرة المصالحة.

إن هذا العنصر قد محى تماما منذ قامت الحكومة الجديدة. فالمواقف الإسرائيلية في المفاوضات مع الفلسطينيين تثير المخاوف والشكوك فيما يتعلق بنوايا التهرب من تنفيذ التسوية في الخليل، وقائمة أعمال خرق اتفاق المرحلة الانتقالية من جانب إسرائيل أطول وأثقل من قائمة الخرق من جانب الفلسطينيين. وهناك تأثيرا مباشرا للتصعيد في العلاقات على توجهات زعماء عرب نحو رئيس الحكومة: فهم يعلون علانية أنهم لن يثقوا فيه مرة أخرى.

إن نتانياهو مطالب ليس فقط بقراءة خريطة الواقع السياسي قراءة سليمة، بل أنه مطالب أيضا بالعمل الفورى على تغيير المواقف الإسرائيلية في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. ويبدو الآن أن الأمر واضح أيضا له، فمطالب إسرائيل في المفاوضات حول الخليل كانت مطالب لا جدوى منها، ومن الهام لإسرائيل أن تقوم بتنفيذ بند إعادة الانتشار من جديد في الخليل وأن تلقى من على كاهلها الاتهام بأنها دولة لا تحترم تعهداتها، إن هذه الخطوة هامة وضرورية من أجل تحسين وضعها الدولي، ومن أجل تحسين علاقاتها مع العسالم العسربي، وفي البسداية مع الفلسطينيسين.

هآرتس ۱۹۹۲/۱۱/۲۵ دانی روبنشتاین

#### يتمسكون بمواقفهم

لوحكمنا طبقا لما ينشر عن الجانب الفلسطيني، لا نجد أن هناك فرصة قريبة للانسحاب الإسرائيلي من الخليل. أي اتفاق وبخاصة الاتفاقيات المعقدة والمركبة، التي تتعرض احيانا لتفسير متناقض مثل اتفاقيات أوسلو، تتطلب من الأطراف قدرا معينا من حسن النية. في إطار العلاقات التي عقدت مع

الفلسطينيين في عهد الحكومة السابقة كان هناك قدر ما من الثقة وحسن النية المتبادل الذي اتاح احراز تقدم رغم كل المشاكل. كل هذا لم يعد قائما اليوم، يواصل نتانياهو وزملاؤه - الذين يقتربون من تنفيذ الاتفاقيات وكأن مهمة الشيطان - الحديث عن تلك الورطة التي فرضت عليهم والتركة الخطيرة التي تركت لهم، وربما يكون الوضع

على الجانب الفلسطيني اكثر سوءا - مثلا في إطار المفاوضات المرهقة طلب الفلسطينيون التزاما من حكومة إسرائيل بأنه بعد الانسحاب من الخليل ستواصل إسرائيل تنفيذ الاتفاق واتصل نتانياهو بعرفات وأعطاه هذا التعهد ولكن يتضح ان الفلسطينيين لا يثقون فيه، فقد قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض حسن عصفور، إن خبرتهم ترى أن الوعد الكلامي من نتانياهو لا يعتبر ضمانا للتنفيذ الفعلي. كلما مر الوقت وطالت الاتصالات، تبدو فلي الفحوة بين الاطراف أكثر اتساعا وليس العكس، ويتمسك الفلسطينيون - مثل الإسرائيليين - بمواقفهم الآن بدون أن يبدو في الافق اتفاق محتمل.

فى الاسبوع الماضى قال الرئيس المصرى حسنى مبارك أنه ليس من المعقول أن يوافق الفلسطينيون على دخول جيش الدفاع إلى اراضيهم (أى حق المطاردة الساخنة الذى يعتبر عقدة المفاوضات) لانه يعتقد أن ذلك سوف يفسسر على أنه موافقة من السلطة الفلسطينية على التدخل الإسرائيلي المباشر في مناطقها. هذا التصريح من مبارك يفرض الأن على الفلسطينيين موقفا يحظر التصريح من مبارك يفرض الأن على الفلسطينيين موقفا يحظر عليهم التنازل قيد انملة في هذه المسائلة. وهذا الاسبوع اوضع السفير المصرى في تل أبيب - محمد بسيوني - للصحافة الإسرائيلية، ان مصر لا ترى نفسها وسيطا في المفاوضات بل شريك كامل للفلسطينيين،

ان الطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات حول المناطق الفلسطينية يشيع مناخا كثيبا في رام الله التي اصبحت مؤخرا عاصمة مؤقتة للسلطة الفلسطينية. يقول انه منذ وصول الليكود إلى الحكم وبخاصة منذ الأحداث الدموية التي وقعت في نهاية شهر سبتمبر الماضي في اعقاب قضية نفق البراق، لم تعد هناك أية احتفالات في المدينة. مناخ الهوس الذي ساد رام الله وصل مرة

أخرى في الضفة بعد انسجاب جيش الدفاع منذ حوالي عشرة شهور، انتهى منذ وقت طويل، والحماس بعد الاستقلال النسبى تراجع، فالوزراء الذين يقيمون في المدينة مشغولون بالتصريحات عن المشاكل وعن الصراعات المنتظرة على طول الطريق (إذا كانت إسرائيل تريد مواجهات ستجدنا جاهزين).. قالها ياسر عبدربه، وزير الإعلام الفلسطيني ـ الذي شارك في المفاوضات حول الخليل، اما بعض الحوادث كاللغم القديم الذي المفاوضات حول الخليل، اما بعض الحوادث كاللغم القديم الذي الجماهير الفلسطينية على انها عمل اجرامي من جاني إسرائيل مع سبق الاصرار، ولا يحاول المتحدثون باسم عرفات أن ينفقوا ذلك، وقد ارتفعت الروح المعنوية الوطنية في رام الله هذه الايام بفضل فيلم مصرى جديد، الذي يلقى اقبالا كبيرا في دور العرض بالمدينة، اسم الفيلم هو (ناصر ٥١) وهو يسرد الاحداث الدرامية لتأميم قناة السويس وحرب ٥١١ منذ اربعين عاما.

كان العرض الأول للفيلم في ذكري عيد الاستقال الفلسطيني في الم الله وتقبل الجماهير الفلسطينية على مشاعر الفخر الوطني التي يطرحها الفيلم، وقد نشرت صحيفة القدس صورة لعبدالناصر وبجواره يقف فلسطيني يريد أن يشد من أنر رفيقه أمام الصورة ويقول له (ارفع رأسك).

ربما أنها ليست محض صدفة أن تكون الذكريات القديمة من عهد نروة القومية العربية بقيادة جمال عبدالناصرالذي تصدي لإسرائيل بكل شراسة، هي التي تشجع اليوم الجماهير الفلسطينية على مواجهة ذلك الواقع الصعب وانتكاسة عملية السلام.

#### أصوات تتردد في المعسكر

هاتسوفیه ۱۹۹۱/۱۲/۲ موشیهٔ ایشون

وايس الرئيس المصرى حسنى مبارك فقط هو الذي يملى عليه خطواته، بل أن لسوريا أيضا تأثير معين على السياسة التي تتبعها منظمة التحرير الفلسطينية وهما أي الرئيس المصرى حسنى مبارك والرئيس السورى حافظ الأسد يرغبان في احراج إسرائيل وإعادتها بأسرع وقت ممكن إلى الوضع الذي كانت عليه قبل حرب الايام الستة، وهما يعتقدان أن الوقت في صالح العرب خاصة وأنه في الساحة النولية تردد تصريحات تنتقد حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية.

وليس من الغريب أنه في بعض الظروف التي تشبه الظروف الحالية يميل ياسر عرفات إلى استعراض عضلاته. ويجب

لقد وصلت المحادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى طريق مسبود وليس من السهل إذن أن نتوقع مسبقا متى سيصل الطرفان إلى اتفاق حول إعادة الانتشار الإسرائيلي في الخليل، ويبدو أن عرفات لم ييأس، فبعد أن وجد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو سلم النزول من فوق الشجرة العالية في مسألة «المدااردة الساخنة» أصبح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يطالب «بالتحكيم الدفاع الإسرائيلي في مدينة الأجداد، ومن الصعب معرفة طريقة التفكير النهائي لرئيس منظمة التحرير، ولكن هناك اساس للاعتقاد التفكير النهائي لرئيس منظمة التحرير، ولكن هناك اساس للاعتقاد بأنه يوجد بواسطة كثير من العناصر في الساحة الشرق أوسطية.

الاعتراف بأنه ليس من السهل على حكومة إسرائيل ان تواجه ضغوطاً كبيرة موجهة نحوها من الساحة الدولية ولكن من الاصعب أن تواجه الهجوم في الوقت الذي تتعرض فيه للنقد من جانب بعض العناصر ذات الثقل في إسرائيل ذاتها . فبدلا من اظهار الوحدة الوطنية نشاهد تفكك مثير للقلق في الساحة السياسية الإسرائيلية فليست هناك فقط خلافات بين اليمين واليسار ولكن داخل المعسكر اليميني أيضا نجد أن هناك خلافات جوهرية في كل مايتصل باتفاقيات أوسلو.

وفي الاسبوع الماضي فقط شاهدنا لقائين بين المستوطنين من ناحسية ورئيس بلدية تل أبيب روني مسلو وبينهم وبين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات من ناحية أخرى، وذهب ميلوحتى اريحا بينما كان طريق المستوطنين قصيراً، حيث التقوا مع عرفات في بيت لحم أي ليس بعيدا عن بيتهم. وأعرب ميلو وكذلك المستوطنون عن تأييدهم لعرفات وعرف عرفات أن هناك من يعترضون في معسكر اليمين على سياسة بنيامين نتانياهو. وعلى الرغم من أن الذين تحدثوا مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يدعون انهم جاءوا اليه بصفة خاصة من أجل أن يسمعوا وليس ليتحدثوا، وعلى الرغم من ذلك من الصعب أن نتجاهل ما جاء في هذه المحادثات حيث أن روني ميلولم يتردد في أن يقول أن عرفات يتطلع إلى التوصل إلى تسوية مع إسرائيل كذلك فإن اعضاء وفد المستوطنين والمرافقين لهم قد عادوا وأكدوا وأن هذاك من يمكن التفاوض معه ولم يخف بعض منهم صقيقة انهم شعروا بالسعادة الشديدة مما سمعوه من ياسر عرفات، وهناك شئ واحد واضبح وهو أنه على الرغم من السسعادة الشديدة لروئي مسيلو والمستوطنين من تصريحات عرفات الا أن إسرائيل لم تكن هي المستفيدة من هذه المحادثات، بل أن عرفات هو الذي استفاد منها حيث نجح في دق اسفين بين عناصر الحكومة القومية برئاسة بنيامين نتانياهو وهو يستطيع من الأن فصباعدا أن يدعى أن سياسة بنيامين نتانياهو لا تحظى بالتأييد الكامل حتى من جانب الاحزاب اليمينية.

ان اللقاءات مع عرفات لم تخدم مصالح إسرائيل بل صعبت من مهمة ممثلى إسرائيل فيما يتصل باستمرار المفاوضات حول إعادة الانتشار في الخليل، وحتى في حالة التوصيل إلى حل وسط يساعد على كسر النواة الصلبة التي تسمئ الخليل، فسوف نجد انفسنا نقف وجها لوجه أمام عرفات وفي هذه الحالة سيكون مختلفا عن عرفات الذي عرفناه في الأيام الأولى بعد التوقيع على اتفاق أوسلو والحفل الذي صاحب التوقيع في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، وعندما اضاف الرئيس بيل كينتون توقيعه إلى الاتفاق بوصفه شاهد مقبول لدى الطرفين. حينئذ انتظر عرفات حتى يبدأ في

تطبيق اتفاق الحكم الذاتي ولذلك فقد صان لسانه. ولكن الأمر يختلف الآن. الآن نجده يظهر في الساحة الدولية على اعتبار انه «رئيس دولة» ويحظى بمراسم الاستقبال الرسمية التي تجرى لتكريمه بواسطة رؤساء الشعوب والدول في جميع انحاء العالم. وليس من الغريب ان نجده يعود ويؤكد انه في المستقبل القريب سيعلن عن اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس. ويقولون في الساحة الدولية ان المسالة مسالة وقت فقط، وأن إسرائيل لن تستطيع منع حدوث ذلك، وهذا هو تقدير الديبلوماسيين الغربيين الذين يخدمون في إسرائيل. كذلك فأن في الساحة السياسية الإسرائيلية يمكن استيعاب أصوات مشابهة. لدرجة أن رئيس الوزراء نفسه قد ألمح في حديث مع ديبلوماسي غربي انه في السيادة بوضع سيادي على غرار احدى الدول الصغيرة في اوروبا على الحدود بين فرنسا وأسبانيا.

وهذه الاصوات لاتساعد على تقوية موقف إسرائيل في مواجبة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤيديها في الساحة الدولية. بل أنها تضعف إسرائيل وتخدم ياسر عرفات بشكل مباشر ومن هنا ينبع موقف عرفات المتشدد مثلما اتضع ذلك في المحادثات التي يجريها ممثلوه مع إسرائيل في الأشهر الاخيرة، وهذا الانقسام في المواقف في إسرائيل يضعفها ويثير البلبلة. وعندما كانت إسرائيل تظهر متحدة وذات رأى واحد في المحادثات في الساحة الدولية بصفة عامة ومع منظمة التحرير الفلسطينية بصفة خاصة كانت تحقق اهدافها. وبالفعل لم يكن من السهل تحقيق كل شئ دفعة واحدة، ولكن الانجازات واضحة وبارزة. ولا نذيع سراً إذا قلنا ان النتيجة أو حزب تسير في اتجاه آخر فإن العدو فقط هو الذي يستفيد، ومن أو حزب تسير في اتجاه آخر فإن العدو فقط هو الذي يستفيد، ومن الواضع أن العدو يستغل بعض الاوضاع مثل ذلك الوضع الذي نحن فيه الأن من اجل خدمة مصالحه وأهدافه، ولكن للأسف الشديد فإن فيه الأن من اجل خدمة مصالحه وأهدافه، ولكن للأسف الشديد فإن

لقد وقعت إسرائيل في مصيدة نصبها لها اعداؤها وأصداقاؤها في الداخل والخارج. لقد ناوروها في حارة ضيقة ليس لها مخرج. وفي مثل هذه الحالة لا يبقى إلا أن نخضع أو اقتحام الحصار بأى ثمن. ونظرا لأنه لا يمكن أن نتصور ان إسرائيل سوف تخضع لا قدر الله، لم يبق إذن امامها الا أن تستجمع قواها من أجل اقتحام الحصار وهدم السور الذي اقامة اعداؤها حولها من أجل اعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل حرب الأيام الستة. وقد قال الرئيس مبارك ذلك صراحة حيث أكد قائلا: «يجب على إسرائيل أن تستيقظ على القور من حلم العظمة، كذلك فإن اصدقاءه في الجامعة العربية يداون بتصريحات مشابهة. وفي الايام الأخيرة صدرت تصريحات من عمان على الرغم من ان الملك حسين مازال يحافظ على رباطة جأشه، وهو يمتنع عن مهاجمة دولة إسرائيل بشكل مباشر، ويقول

**T**0

حسين: «يجب دفع السلام قبل أن يضيع الوقت».. ولكن عمل الملك حسين يقوم به آخرون،

وفي ظل هذه الظروف لم يبق الا أن نكرر ما جاء في شعر استير:
«لك اجمع كل اليهود» وإذا نجح شعب إسرائيل في توحيد صفوفه
في الداخل فسوف ينجح بمساعدة الرب في التغلب على جميع
الاعداء في الخارج الذي بتحدون ضده من أجل القضاء على عظمة
دولة إسرائيل حسب وصف الرئيس مبارك وإعادتها إلى حجمها

الطبيعي قبل حرب الايام الستة.

وحول ذلك يدور الصراع. وما قضية الخل الا جزئية واحدة تدلنا على الاتجاه الذي يسير فيه ياسر عرفات ومؤيئيه في الساحة العربية قاطبة من الخليج العربي وحتى المغرب التي تطل على المحيط الاطلنطي.

وأمام كل ذلك لم يبق الا أن تصرخ بصوت عال في مثل هذه الايام المصيرية وهذه هي مسهمة شبعب إسرائيل الآن،

#### ضد الدولة القادمة

یدیعوت احرونوت ۱۹۹۱/۱۱/۶٤ سکومو نکدیمون

الذى طرأ على عرفات كان الاعتراف بدولة إسرائيل حتى لو كان اعترافاً متردداً وعلى مضض، ولكن شهيته من أجل الاخذ والاخذ والاخذ الم تنخفض بينما ظلت مشكلته النفسية ـ بحرمانه من سفك الدماء اليهودية والتى كانت ضمن اسباب الانقلاب في انتخابات ١٩٩٦ - على حالها والآن عندما يتحدث عن الاعلان المنتظر لاقامة دولة فلسطينية فقد يؤدى ذلك إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

يعلم حزب العمل أنه غير قادر على اسقاط الحكومة، أو بمعنى أدق، على اسقاط من يرأسها. كذلك يدرك الحرب أيضا أن انضمامه إلى حكومة نتانياهو سوف تلزمه بأن يساعدها في تغيير بعض بنود اتفاقية أوسلو. وجدير بالذكر أن نتانياهو قد انتخب من أجل القيام بتغييرات في الاتفاقيات وليس من أجل تنفيذها وفقا لمغاهيم حرب العمل. وعلى العكس من الأراء والمواقف التي تم التعبير عنها مؤخرا، من الممكن أن يكون شمعون بيريز هو المهر الذي ستدفعه المعارضة للحكومة ـ بيرين بالذات هو الذي يستطيع أن يقنع عرفات - شريكة السابق -بالموافقة على التغييرات المطلوبة ـ أن مشاكل الحكومة حسيما تبدو حاليا، وكذلك حماس شمعون بيريز من أجل أقامة حكومة وطنية، ومثلما اتضبح ذلك في الحديث الذي أدلى به مؤخرا، انما تدل على أنه في الامكان تحقيق هذا الهدف، وفيما بعد سيتعين على الحربين وضع برنامج عمل يحول نون قيام نولة فلسطينية لأنه عندما يعلن عرفات عن قيامها، فإنها ستحظى باعتراف عربي وفي الشرق والغرب أيضنا، ويمكن أن نخمن بأن جاك شبيراك سيكون أول من يعترف بها ، أنذاك ستواجه اسرائيل اصعب 

يعتبر رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات من أكثر الذين يهتمون بأوضاعنا. من حين لآخر تحاول إسرائيل ابطاء تنفيذ اتفاق أوسلو، وهي تحارب في هذه اللحظات من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه في الخليل، يقول لنا عرفات بالفعل، انتم مهتمون بالامور التافهة، والجدل حول متر هنا وسنتيمتر هناك، بينما هدفنا الأساسي هو اقامة بولة فلسطينية شئتم أم أبيتم ستقوم، وأنا الذي سيقرر متى ستقوم، حقا انه اعتراف مؤلم، ولكن حاليا عرفات هو الذي ينفذ مايريد. كان الإسرائيليون هم الذين طوا راياتهم اولا، وتلك بعض الامثلة على ذلك: فقد سبق وأن زعمت جولدا مائير انه لا يوجد شعب فلسطيني، اما ابا ایبان فقد وصف حدود عام ۱۹۹۷ بانها مثل حدود اوشفینس وشمعون بيريز أوضح لماذا لا يجب الجلاء عن الضفة الغربية وقطاع غزة أما اسحاق رابين فقد اكد اننا لن نلتقي مع منظمة التحرير الا في ساحة المعركة فقط، وأضاف مناجم بيجين وموشى ديان وعيزر فايتسمان إلى هؤلاء المزيد والمزيد أما في الواقع. فقد انتهت مقولة جولدا مائير تماما مع اتفاقيات كامب ديفيد على أيدى بيجين وديان وفايتسمان ـ ويمكن القول بأن عملية (سلام الخليل) في لبنان هي شهادة حقيقية على أن بيجين أراد ان يقضى على منظمة التحرير وأن يحرم زعيمها من قيادة الشعب الفلسطيني الذي اعترف بوجوده، ولكن البقية لم تكن تحت سيطرته، وأراد ديان أن يغير من مسار القضية، وعلى هذا الاساس استقال من حكومة بيجين ـ وحسبها نتذكر عاقب رئيس الوزراء اسحاق شامير الوزير عيزر فايتسمان بسبب اتصالاته السرية مع المنظمة، ورابين الذي اعرب عن اسفه منذ سنوات لأن عرفات لم يلق مصرعه عندما سقطت طائرته، لم يبارك خطوات بيريز فحسب، بل تولى هو قيادة المسيرة إلى الامام، وعلى الجانب المقابل يمكن القول بأن التغيير الاساسى

#### رهائن في أيدى الشاباك

محكمة العدل العليا سمحت مرة أخرى هذا الأسبوع لجهاز الأمن العام (الشباباك) بتعذيب معتقل والذي لديه معلومات يمكن \_ حسب زعم جهاز الأمن العام أن يؤدى الحصول النورى عليها لمنع عملية انتحارية. لقد أجاز القضاة اليعائر جولدبرج، داليا دورنر، وميشال حشين لجهاز الأمن العام منع النوم عن المشهم وتفطية رأسه بكيس، وفي الأسبوع الماضي أجاز القضاء أهارون باراك، إلياهو ماتسا وميتسال حشين تعذيب معتقل أخر بأسلوب الرجرجة، واتضع أن ذلك ـ أيضا حسب زعم جهاز الأمن ـ بسبب أن ذلك الشخص لديه معلومات عن عملية مرتقبة. إن تلك المناقشات التي تصبيب البدن بالقشعريرة دتجسد كيفية أن الاحتلال والارهاب يدمرون النسيج الانساني لمجتمع ديمقراطي، فممثل الفيروس العنصري الذي يهجم عقب أي عملية، فعمليات التعنيب أيضًا تحولت إلى أمر عادي، فما يبدو منطقيا وحسنا في وقت الهدوء ينفجر اثناء الحرب ضد الارهاب، إن هذه الحرب ملوثة وتؤدي للتلوث القاتل.

لا يجب أن ننحاز للقضاة المطلوب منهم السماح لجهاز الأمن العام بتعذيب معتقلين، وكذلك لا نتوقع منهم أن يرفضوا طلب «الشاباك» ومن خلال ذلك يجب أن نذكر أننا لسنا بصدد قضية مبدئية نظرية. فالحديث هنا عن إنسان محدد والمعروف للقضاة باسمه وبأسلوب التعذيب المحدد الذي يسرده جهاز الأمن العام تفصيلا في أننهم من يعلم ماذا يمر على القاضي الذي يقف أمام معضلة كهذه.

في الواقع ليس أمام القاضي خيار آخر، فالشاباك يقدم له معلومات سرية ملخصها الحديث عن «قنبلة موقوتة» والسبيل الوحيد للحصول على هذه المعلومات وإخراجها من المعتقل يمكن فقط بوسائل التعذيب، وإن لم يحدث ذلك فسسوف تقع العملية، ومن المحتمل أن يكون هناك عشرات القتلي، وسيتحمل قضاة محكمة العدل العليا المسئولية.

فكل شئ يتوقف على أمر المحكمة. وهذا يذكرنا تقريبا بعمليات التعذيب النفسى المعروفة في جهاز الأمن العام.

لقد أكثر جهاز الأمن العام (الشاباك) في الماضي من الكذب على المحاكم ويحتمل انه يكذب أيضًا اليوم، فعلى مدار السنين جرت عمليات تعذيب في الشاباك لمئات، وربما لألاف من الاشخاص، بدون ضرورة لذلك وبدون فائدة. وقد تم ذلك أيضنا كجزء من روتين العمل. وعلى الرغم من ذلك فهناك شك كبير أن يوجد قاضيا يرفض طلب الشاباك. فالمسئولية التي يلقيها عليه

الجهاز ثقيلة للغاية. وقد يحدث كثيرا أن يطلب من القضاة إتخاذ قرار حاسم تحت مُنقط الوقت، وأحيانا أيمُنا في ساعات الليل المتأخرة، بسرعة بسرعة، حتى لا يقع انفجار.

ويجد قضاة محكمة العدل العليا المصداقية الاخلاقية لقراراتهم في قولهم بأن إجازاتهم وسماحهم لتعذيب شخص واحد ينقذ ارواح الكثيرين، وهذا مبرر مقبول حتى من الناحية الأخلاقية.

ولكن هناك شك كبير إذا كان القضاة يستطيعون أن يصلوا لقراراتهم على أساس الدراسة العقلانية المنطقية بين الظروف المختلفة، فهم مثل الرهائن في أيدى الشاباك.

إن هذا الوضيع لا يحتمل. وحتى نمنعه يجب الحظر الشامل على عمليات التعذيب بكل أنواعها، وفي جميع الظروف. فالقانون يجب أن يكون واضحا وذا معنى واحد ويحدد العقوبات القصوى الشديدة على الخارجين عن القانون. بدون لجان شاذة وبدون الحاجة لمحكمة العدل العليا .

حقاء توجد كما يبدو حالات تستوجب تعذيب، ولكن عندما تكون القنبلة مسوقس تة بالفسعل، وفي هذه الحسالة فسإنه يجب على القسادة بالشاباك أن يأخذوا على عاتقهم المسئولية الشخصية ويفعلوا ما يبدو لهم ضروريا - ضد القانون - وبعد ذلك عليهم المثول أمام القضاء الجنائي.

وإذا مانجحوا في إثبات أنهم فعلوا ذلك من خلال ضرورة حقيقية تأخذ المحكمة ذلك في اعتبارها وتخفف من عقوبتهم أو حتى تبرئ ساحتهم تماما . ويمكن مطالبة من يرغبون في منصب في جهاز الأمن العام أن يكونوا نوى عقول كبيرة، وذلك يجب أن يكون جزءاً من المخاطرة التي يأخذونها على عاتقهم، فيما يشبه القادة في الجيش والأطباء في المستشفيات ولصفوف طويلة من أصحاب المناصب الأخرى، إنه طالما توجد «قنبلة موقوتة» سوف تكون هناك عمليات تعذيب، والسؤال الحقيقي المطروح هو ما وضبع ذلك في ألية معايير المجتمع، فمن اليوم الذي سمحت فيه «لجنة لانداو» بقدر معتدل من الضغط البدني، وقد تحولت عمليات التعذيب إلى جزء من الأمور التقليدية المسموح بها، وهناك لجنة وزراء تقوم بالتصديق على أساليب تعذيب مختلفة للشاباك وتحظر أساليب أخرى، وفي الآونة الأخيرة إنجرفت لذلك أيضًا محكمة العدل العليا. إن ذلك سيؤدى في النهاية لحالة: إن مجتمع يحصل من محكمة العدل العليا على السماح بعمليات تعذيب يستطيع أن يتدبر أموره أيضا بدون المحكمة.







# عرب إسرائيل

#### حكم ذاتى لعرب إسرائيل

هاتسوفیه ۱۹۹۱/۱۲/۲ یعقوب ادلشتاین

تجدد مؤخرا النقاش حول طلب عدد من رؤساء القطاع العربي في إسرائيل بمنع عرب اسرائيل حكما ذاتيا في عدة مجالات. واول هذه المجالات هو التعليم، وهم يطالبون بنقل مسؤلية التعليم من الحكومة اليهم وتأسيس تيار تعليمي مستقل.

وجدير بالذكر ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد تطرق الى هذا الموضوع في لقاء صحفى نشر في ملحق صحيفة هارتس وهو يرد على سؤال بشأن تقرير المصير للفلسطينية في يهودا والسامرة فإن آفاق هذه الفكرة يجب ان تطبق ايضا الفلسطينية في يهودا والسامرة فإن آفاق هذه الفكرة يجب ان تطبق ايضا على الاقلية الفلسطينية داخل بولة اسرائيل. والانسجام النقيق بيننا وبين عرب اسرائيل – كما يقول رئيس الوزراء – والذي يمكنهم من الاندماج في النولة كمواطنين متساوين في الحقوق في كل شئ يعتمد على الإعتراف بأن الدولة قوية بالقدر الكافي وأنه ليس هناك إحتمال في ان تنفصل عن المناطق التي يعيش فيها عرب اسرائيل ولذلك فاني أعتقد أن هؤلاء الاسرائيليين الذين الايراودهم الارتباط بارض اسرائيل والذي يراويني. يجب ان يعرفوا انه باستثناء الخطر الامني الذي ينبع من ائتنازل عن مناطق يهودا والسامرة وغزة لنولة اجنبيه لتصبح تحت سيادة اجنبية، فان هناك ايضا خطر يكمن وغزة لنولة اجنبيه لتصبح تحت سيادة اجنبية، فان هناك ايضا خطر يكمن في منع حكم ذاتي لاي قطاع من الجماهير يطالب بالحكم انذاتي ".

وحقيقة أن أحمد طيبى وهو مواطنى في نولة اسرائيل يشغل منصب مستشار لياسر عرفات في المفاوضات حول الحكم الذاتى تدل على مدى إنتشار فكرة تقرير المصير حتى داخل نطاق الخط الاخضير، والشعار الذي رفع في المعركة الانتخابية الاخيرة والذي جاء فيه أن الاختيار مابين بيبي (بنيامين نتانياهو) وطيبي، قد أصاب الهدف، وكان الاختيار بالفعل بين نولة يهودية وبين نولة لكل مواطنيها.

وتجدر الاشارة الى ان احمد طيبى، اعلن قبل الانتخابات ان العرب هم الذين سوف يرفعون رئيس الوزراء القادم الى السلطة. وبالفعل فقد اقترع ٩٥٪ من عرب اسرائيل لصالح شمعون بيرس. ولم تكن اتفاقيات اوسلو لتمر في الكنيست بدون أمدوات اعضاء الكنيست العرب. ويفضل كتله الترجيح في الكنيست السابق والذي كان يعتمد على اصروات العرب تمكن اسحاق رابين من تشكيل الحكومة.

وقبل عشرون عاما وقبل ان يكون حزب العمل مرتبطاً بالصوت العربي، اعلن

رئيس الوزراء في ذلك الوقت اسحاق رابين قائلا : ان معظم الشعب في النولة يجب ان يكون يهوديا ويجب علينا ان نمنع وجود اغلبية يهودية غير كافية، وبالطبع من الضروري ان نتحاشي المخاطرة بأن نتحول إلى اقلية يهودية. وهناك مكان ومجال لاقلية غير يهودية بشرط ان تقبل صعفة النولة كنولة للشعب اليهودي بثقافته وايمانه وتقاليده. والاقلية من حقها ان تحظى بالمساواه في الحقوق كافراد بشكل شخصي في كل مايتصل بدينها وثقافتها المختلفة ولكن ليس اكثر من ذلك. ( خطاب رابين في تل ابيب في ٢ مايو ١٩٧٦).

وكان المجلس المستول عن اقامة دولة استرائيل قد ناقش قور تأسيسه مسودة لدستور اسرائيل.

وجاء في مشروع القانون ان العرب يتمتعون بحقوق سياسية متساويه مع شرط واحد وهو أن يكون رئيس النولة يهدوديا . وقد إعدرض المتحدث باسم المابائ في ذلك الوقت وهو مائير جربوفسكي على هذا الشرط بدعوى انه سوف يضع يهود الشتات في موقف حرج . ومثل هذا الشرط العنصرى في دستور اسرائيل سوف يكون بمثابة ورقة في أيدى بعض النول عندما تطالب اسرائيل بمنح حقوق كنملة لليهود في النول التي يعيشون فيها .

وقد قضى الدكتور زيرح فرهابتيج بتيج ممثل هامزراحى وهابوعيل هامزراحى على هذه المخاوف عندما ذكر ان صيغة الدستور المقترض تشمل مزايا اليهود في جوانب اخرى مثل قانون العودة، ولماذا أرى النولة اليهودية مترددة في ان تعلن صراحه ان المواطن الأول كان يهوديا؟ وبسبب المخاوف من ان استمرار الجدل في هذا الشأن سوف يثير حيرة، فقد وافق الدكتور زيرح في نهاية الامر على ان يلغي هذا

وهذه الجزئية التاريخية تثبت أنه مع إقامه دولة إسرائيل إنشفل زعماء الدوله بمشكله الأقلية العربية من خلال القلق على تأكيد الصبغة اليهودية للدولة.

وجدير بالذكر أن الحكم الذاتي الثقافي لعرب اسرائيل شي لاغبار عليه واكن بشرط الأيؤدي ذلك الى المطالبه بحكم ذاتي سياسي.

#### مواطنون مع وقف التنفيذ

طرح مؤخرا من جديد الإقتراح الذي يقول انه في نطاق التسويه الدائمة مع الفلسطينيين تنقل منطقة المثلث الشمالي في وادي عارة بسكانها العرب إلى السلطة الفلسطينية مقابل الابقاء على المستوطنات في المناطق تحت السيادة الاسرائيلية والمقصود المنطقة التي تشمل القرى العربية ام الفحم وكفر قرع وباقه الجربية وعرعرة وبرطعة ومشرفه.

وتجدر الاشارة الى أن ممثلي السكان العرب في إسرائيل وعلى

رأسهم رؤساء الهيئات المحلية للقرى المعنية قد رفضوا هذا الإقتراح بغضب، ونفس الموقف أتخذه أيضا ممثلو السلطة الفلسطنيية عندما طلب منهم التعليق على ذلك وقد قوبل هذا الاقتراح بردود فعل سلبية في الصحافة العربية في اسرائيل. ولم يساعد البيان الذي صدر من مكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء بان الحكومسة لا تنوى نقل مناطق / ومــواطنين إسرائيليين الى نطاق مسؤليه السلطة الفلسطينية في تهدئة النفوس، فقد وصف بعض التحديثين العرب الاقتراح بانه نوع من " الترانسفير" وكان مغزى رد فعل الممثلين العرب والذي كان جماعيا هو الرغبة في العيش في بولة اسرائيل كمواطنين متساويين في الحقوق داخلها.

ويرى الممتلون العرب، أن مجرد طرح هذا الإقتراح يدل على أنه في نظر جزء من المؤسسة الاسرائيلية تعتبر مواطنة العرب في اسرائيل وبعد مررود مايقرب من خمسين عاما، جزئيه فقط ومشروطه بالظروف والأوضاع السياسية.

ويقول ممثلو العرب " أن أولئك الذين طرحوا هذا الاقتراح يرون أننا نحن العرب نشكل قطعة في لوحه الشطرنج السياسيه أو يمكن أن يكون الامر أخطر من ذلك، أي أن العرب بمثابة رهائن الحل السياسي في إطار السياسة التي ترفض منح جزء من مراطنيها الحقوق الاساسية. واضاف هؤلاء العرب قائلين: "لم يكن أى أحد ليتصور أن يتم تحويل قرية يهودية بأرضها وسكانها داخل الخط الاخضر، الى مسؤليه السلطة الفلسطنييه مقابل نقل المستوطنات الى السيادة الاسرائيلية ".

وجدير بالذكر أن نائب وزير الصحة السابق عضو الكنيست نواف متصالحة من حرب العمل وهو من سكان قرية قرع والمدرجة في الاقتراح قد وصف هذا الاقتراح بأنه غير عملي وأنه ينزع صفه الشرعيه من المواطنين العرب في اسرائيل او من جزء منهم على أقل تقدير " ويضيف قائلًا ليس من المعقول أنه بعد مرور خمسين عاما على إقامة الدولة نصور نحن العرب

على أننا مواطنين مع وقف التنفيذ، والدوله تجئ الى اسرائيل بيهود من روسياً ومن أثيوبياً ومن كل مكان أخر في العالم وأما نحن الذين نعيش هنا منذ عده أجيال ونعتبر أنفسنا من مواطني الدوله، يريدون أن ينقلونا منها " وأما رئيس المجلس المحلى لعرعرة مصطفى جمال فقد رفض هذا الاقتراح وقال: «انه ليس من حق اى جهة أن تجرى مفاوضات حول مصير المواطنين العرب في المثلث الشمالي أو أسلوب حياتهم، وإما رئيس بلديه باقة الجربيه جلال ابو طعمه فقد أعرب عن دهشته لأن واي جهه لم تسالهم رأيهم ولم تهتم بموقف سكان المنطقة». وقال عمدة قرية برطعه رياض كبهة: ' نحن نتمسك بأرضنا ولن نغايرها.

وقال رئيس بلديه ام القخم الشيخ رائد صلاح عضو الحركة الاسلامية أن المقارنة التي تنبع من الاقتراح الخاص باستبدال سكان مدينته بالمستوطنين في المناطق هو إقتراح فاسد ومشوه. وقال الشبيخ صبلاح واخرون باصرار، أنه ليس من الممكن مقارنه سكان مدينة ام الفحم والمدن المجاوره لها الذين لهم كل الحق في اراضهم - بالمستوطنيين هذا على اعتبار ان المستوطنين يعتبرون فى نظر العامه ونظر المجتمع الدولي يقيمون بصوره غير مشروعه في مناطق الضيفة وقطاع غزة بقوه الاحتلال في أعقاب حرب يونيه .1477

إن تصوير مواطني عرب إسرائيل على أنهم مواطنين مع وقف التنفيذ يدعم الموقف السلبى لاولئك الذين يشكلون الاغلبية اليهوديه والذين مبازالوا ينظرون الى العسرب على أنهم «طابور خامس» في دولة اسرائيل. وموقف الاقلية الهامشية بين عرب إسرائيل الذين الايعترفون بوجود الدوله ويعترضون على إندماج عرب إسرائيل في الدولة كمواطنين متساويين في الحقوق وسوف يعرضون حلولا اخرى من أجل حساية أنفسهم والدفاع عن كيانهم ووجودهم وهويتهم وسيكون هناك من سوف يدعى أن نولة أسرائيل لاتستطيع ان تمسك بالعصا من المنتصف، أي أن تطلب من العرب الولاء والاخسلاص لدوله اسسرائيل وفي نفس الوقت رفض حسقهم في

واختتم عضو الكنيست مصالحه كلامه قائلا، أن أي هيئه في دولة اسرائيل سوف تعطينا امرا بالانتقال منها إلى السلطة الفلسطينية أو إلى أي دولة أخرى ستدفعني الى اعتبار هذا الامر غير إخلاقي وسوف أرفضه على الفور، وسوف أتصرف حسب الحكم الذي أصدرته المحكمة الاسرائيلية على الجندى الذي يتلقى أمرا غير

3





# الاقتصاد الإسرائيلي

#### أين النبؤة وأين الاقتصاد؟

یدیعوت ۱-۹۹/۱۱/۲۶ سیفر بلوتسکر

خلال انتخابات عام ١٩٩٦ كان لليكود برنامجا اقتصاديا لم ينفذ منه الى الأن أى شئ والى جانب هذا البرنامج المطروح افسصح ايضا المرشح لرئاسة الحكومة ، نتانياهو عن رؤيته الاقتصادية وكان مصير تلك الرؤية كمصير البرنامج نفسه – اى متوقف الى اشعا، آخ .

منذ ستة شهور تعهد الليكود ونتانياهو خمسة وعود اقتصادية وهى :
سرعة خصخصة الشركات الحكومية ، والقضاء على العجز في
ميزانية الحكومة وتخفيض قيمة الشيكل عن طريق قوى السوق ،
وتحرير موارد الدولة من سيطرة القطاع العام وتحويلها الى القطاع
الخاص ، وتخفيض الاعباء الضريبية . هذا ما اكده الليكود بأنه
سيكون انقلابا اقتصاديا . اى الاقتصاد الحر،

والأن هل تمت الخصيضصة بشكل مكثف؟ لم يحدث اطلاقا منذ الانتخابات حيث لم يتم تشكيل أى هيئة رسمية للاشراف على عملية الخصيضة ولم يتم تنفيذ خطة ترزيع اسهم الشركات الحكومية على الجميهور الاسرائيلي (وهي الخطة التي وافقت عليها الحكومة السابقة) كما فشل العطاء الخاص ببيع جزء من بنك هابوعاليم ولم يعد هناك حديث عن خصيضصة بنكي ليؤمي وديسكونت لقد حدث بالفعل تراجعا خلال الشهور الخمسة الاخيرة على مسار عملية الخصيضصة كلها.

هل حدث تخفيض في عجز الميزانية ؟ العجز يزداد ويزداد ، ماكان بمثابة خطأ بسيط في التنبؤ بحجم الدخل من الضرائب في شهر يونيو الماضى ، أصبح في الشهور الاخيرة بمثابة انتكاسة مالية تهدد بانهيار الاقتصاد كله ، ان العجز الفعلى اعلى بنسبة ، ه // مما

تحدد في المشروع الاصلى للميزانية. هل حدث انتقال لموارد النولة من القطاع العام الى القطاع الخاص خلال الستة شهور الماضية ؟ لقد تم بالفعل وضبع برامج كثيرة لنقل السيطرة على الموارد الاقتصادية ، ولكن في الاتجاه العكسى – اى من قطاع الاعمال الى القطاع العام .

كذلك من المحتمل أن تتميز حكومة الليكود هذه المرة أيضا - مثلما حدث في الثمانينات بتسييس الحياة الاقتصادية .

مثلا ، اغلب مشروعات وزارة البنية الاساسية ، تعنى ابعاد المبادرة عن القطاع الخاص وتعزيز الرقابة والسيطرة والتدخل السياسي في افرع البنية التحتية .

هل تم تخفيض قيمة الشيكل ؟ بالطبع لم يتم ، بل حدثت اضافة فعلية .هذه الاضافة وبالتالى خفض الاستيراد كانا الاداة الاساسية لسياسة نتنياهو الاقتصادية من أجل تهدئة النشاط الاقتصادي كما اصبح التقشف في حركة التصدير والاستيراد هو حقيقة قائمة ،

هل حدث تخفيض في الاعباء الضريبية على المواطنيين ؟ من المؤكد ان هذا لن يحدث في المستقبل القريب ، ففي العام القادم سيزداد عبء الضرائب العام وبنسبة ملحوظة وبخاصة على كاهل الطبقة الوسطى ، كما ان جملة التخفيضات التي تضمنتها ميزانية عام ١٩٩٧ - حوالي خم بة مليارات شيكل هي في اغلبها مجموعة من الضرائب والاعباء تحت مسميات مختلفة اما الاجراءات العاجلة لخفض العجز في الميزانية والتي اقرها رئيس الوزراء ووزير المالية ، فلن تخرج الى حيز التنفيذ

بدون أن يدفع الجمهور المزيد من الضرائب لخزانة الدولة.
وفي الركن ينتظرون تنفيذ الضريبة الجديدة على المدخرات
والتي تعتبر الاختراع الضريبي الاول للحكومة الجديدة . اذن ما
الذي تبقى من وعود الليكود ؟ يتبقى الدرس: خلال نصف العام
الاخير تعلم الجمهور درسا هاما . في اسرائيل لاتوجد سياسة
اقتصادية لحزب الليكود تختلف في شئ ما جوهري عن
السياسة الاقتصادية (لحزب العمل، تكمن الاختلافات فقط في
التنفيذ والترشيد وحسن القيادة ، وهي أمور كان فيها الوزير
السابق ابراهام شوحيط افضل بلا مقارئة من دان مريدور .
ان حكومة الليكود ليست فقط غير قادرة على أن تحسن الى هذا
الشعب اكثر مما فعلت حكومة العمل ، بل ستضطر قريبا لان
تتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي للشعب ، من اجل انقاذ
الاقتصاد من ازمة مستقبلية ضخمة ، حسبما قال المتحدثون

باسم الحكومة . أن الدرس الذي تعلمناه في الواقع الاقتصادي

منذ بدء عهد حكومة نتنياهو ، لايخ تلف عن ذلك الذي تعلمناه في المجال السياسي .

فى هذه الصحيفة كتب ناحوم برينع بسياسته الحالية المليئة بالتناقضات ، يؤدى نتنياهو دورا تربويا عظيما لتحقيق إجماع قومى حول تقسيم البلاد . يجب ان يُقبل اليسار الاسرائيلى يداه وربما كذلك ان يشعر بالبهجة لما اسفرت عنه الانتخابات ولو بعد حين بنفس الطريق الملتوبة وغير السوية ، يؤدى نتنياهو أيضا دورا تربويا هاما لاقناع ناخبيه بانه لا مناص من التقشف الاقتصادى ، وخفض مستوى المعيشة وفرض المزيد من الضرائب والاعباء على المدخرات والارباح وعلى الطبقة الوسطى ومواصلة التحكم الحكومي في قطاعات كبيرة من الاقتصاد الاسرائيلي . يحتمل ان هناك سببا آخر لليسار ليساد فهذا شي أخر

### نتانياهو: يحتمل أن يصل التقليص في الميزانية لأكثر من ٧ مليار شيكل

ملحق معاریف الاقتصادی ۹۱/۱۱/۲۷

صدر بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة ، بأن التخفيض العام في ميزانية ١٩٩٧ ، من المحتمل ان يصل لأكثر من ٧ مليارات شيكل - وقد صدح بذلك في إجتماع لصندوق قورت والجامعة العبرية بالقدس ،

وأضاف نتانياهو في المؤتمر الذي انعقد بالأمس "هناك مسئولية نحو الميزانية فالعجز في الميزانية كبير للغاية وإذا لم نخفض المبلغ المطلوب – فسوف يتردد المستثمرين ويساورهم الشكوك في نوايانا،" إنه من الصعب جدا تخفيض مبلغ كبير كهذا ، ولكن ذلك الأمر حاسم لمستقبل الاقتصاد ، وحسب قوله فإن التخفيض في الميزانية سوف يعرض على الكنيست فالتصديق عليه في الشهر القادم ،

وقال وزير المالية دان مريدور أمس ، أنه لم يتقرر بعد حجم التخفيض في الميزانية ، وأن هذا الحجم سوف يتحدد على ضوء ماسنتلقاه من معطيات اقتصادية، وفي هذا الشأن تحصيل الضرائب .

وقال مريدور أثناء ظهوره أمام المؤتمر السنوى لمكتب وكلاء

التأمين في تل أبيب ، أنه بعد تحديد حجم التخفيض وبنود التخفيض المختلفة ، سوف يتم عرض القرار للتصديق عليه من قبل الحكومة ،

وردا على سؤال معاريف كيف ينظر لقرار محافظ البنك بعدم تخفيض الفائدة ، أجاب مريدور : " إننى حاليا مشغول بالميزانية ، أن نقل الميزانية عملية معقدة وحيوية بشكل ليس له مثيل ، أما باقى المناقشات عن الموضوعات المختلفة الأخرى فسوف يتم تأجيلها الأن ،

وقد هاجم مريدور الإقتراحات التي تنادى بتقليل اشتراك الدولة في تعويض أصحاب العمل ، وبرر ذلك بأن النتيجة سوف تضطر أصحاب الأعمال لرفع الأسعار او مقابل ذلك إقالة العاملين .

وقد أعلن وزير المالية أيضا أنه يعارض بقوة اقتراح زيادة الضرائب حيث أن هذه الخطوة سوف تمول نفقات الحكومة ، ولكن دون أن تؤذى الى تقليل معدل التخصف

معاریف ۱۹۹۱/۱۱/۲۹ الجبهة الاقتصادية لجيش الدفاع

أريز روتام ويوسى جرينشتاين

مازال العراك حول ميزانية الدفاع محتدما، لكن مصادر عسكرية تقول أن برنامج عمل جيش الدفاع لعام ١٩٩٧ قد تم أعداده بالفعل، لقد تم تخصيص ٣٠ مليار شبيكل تقريبا في الميزانية المقترحة، للنفقات الدفاعية.

وقد سادت حالة من الرضا في جيش الدفاع بعد أن تم تخفيض التقليص المبدئي المقترح بقيمة ٧ر١ مليار شيكل الي النصف - ٥٢٨ مليون شيكل -.

أما الآن ومع القرار القاضى بتخفيض ٢ مليار أخرى من ميزانية ١٩٩٧، يطالبون في وزارة المالية مرة اخرى بوضع اليد على خزينة الدفاع.

ورغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يرغب في الحفاظ على ميزانية الدفاع بل وزيادتها الاعوام القادمة، فانهم مقتنعون في وزارة المالية بانه من الممكن ومن المطلوب تقليصها من جديد منات الملايين من الشيكلات، بون المساس بالأمن الاساسى وبمستوى إستعداد الجيش، ويؤكد مسئول المخصصات المالية، ران كرول، انه يجب تخفيض كافة نفقات الوزارات. ويقول كرول، يجب أن توافق الحكومة قريبا على تخفيض إضافي، ووجسهة نظرنا هي أن تخفيضنا أخر لابد أن ينفذ بالنسبة لجميع وزارات الحكومة بلا استثناء، بما في ذلك وزارة

وأكد لاحقا على أنه من الضرورى أن يتم التخفيض فقط في مجالات لاتضر بدرجة إستعداد جيش الدفاع الاسرائيلي. غير أن مهمة وزارة المالية ستكون صعبة هذه المرة ليس فقط

بسبب موقف رئيس الوزراء ولكن بسبب مواقف قادة الجيش فقد أعرب قادة جيش الدفاع وقادة الأجهرة الأمنية عن استيائهم من هذه الخطوة وحذرت عناصر عسكرية وأمنية، من أن أي تخفيض أخر في ميزانية الدفاع، يعنى الاضرار بقوة محجم جيش الدفاع،

ومع نهاية الاسبوع الماضي اجتمع عدد من كبار رجال جيش الدفاع لتقديم تصبورهم للوضرم الحالي الذي يواجهه الجيش على مشارف القرن القادم، وأشارة الى تراجع التفوق الكمي لجيش الدفاع والى صبعوبة الحفاظ على مستوى الكفاءة والاستعداد لأي حرب قادمة، كما أشارت هذه العناصر إلى قلة الاموال المستثمرة من قبل جيش الدفاع من أجل "البنيان الدفاع ، وانخفاض حجم القوات، وتقلص القوة البشرية

النظامية وفترات استدعاء الاحتياط للتدريب، وانخفاض معدلات البحث والتطوير وعليه فان جيش الدفاع يأكل من الاحتياطي

والآن تشكل المعونة الامريكية حوالي ١٨٪ من اجمالي الاموال التي يستخدمها الجهاز الامني، وفي العام الماضي استبدل جهاز الامن ٥٧٥ مليون بولار من المعونة الخارجية بالشيكلات، حتى يستمر في مهامه.

وهذا المبلغ كان مخصصا في الاصل لشراء معدات متقدمة لجيش الدفاع وتطوير انظمة حديثة بالتعاون مع الامريكيين، لأي ظرف طارئ.

وبينما حقق الاقتصاد الاسرائيلي قفزة مؤثرة في كافة القطاعات تقريبا، فقد ظلت ميزانية الجهاز الامنى في تردى حقيقي منذ الثمانينيات،

والارقام توضيح ذلك: فنصيب الدفاع في كعكة الميزانية تقلص في العقد الماضي من ٢١,١٪ في ١٩٨٧ الى ٢٦,٢٪ عام .1117

والواقع أن تخفيض الميزانية هو مجرد جزء من القصة، فالنفقات ذاتها قد تضاعفت هي الأخرى حيث إزدادت نفقات الدنساع والأمنء مسواجسهة ارتضاع اسسعنار وسسائل القستسال واستخدامها ورعايتها. نفقات تأهيل المعوقين، ونفقات العلاج والاعانات وتمويل تطور الوسائل القتالية، والتخفيض الحالي لن يضر على منايبنو بشروط الخدمة والتقاعد للجش النظامي، لان هذا البند قد شمله التخفيض الاصلى لسنة ١٩٩٧، بل ليست هناك نية لتخفيضه، فالقائمة طويلة: رفع سن تقاعد الاعضاء النظاميين في الجيش ( الي ٤٧ سنة) خفض نسبة الاحالة الي التقاعد، تقليل الاجازات وأيام المرض وغير ذلك وحسب اقتراح الميزانية، قان نصبيب الرواتب والتقاعد هو ٤٨٪ من ميزانية الدفاع، والعام الماضي فقط تم تخصيص ١،٨ مليار شيكل لتمويل معاشات المتقاعدين في جيش الدفاع ومليار أخرى تحتاجه صناديق المعاشات.

وقد دفعت هذه البيانات وكذلك الخوف من أثرها على الدفاع، شخصيات أمنية ودفاعية بارزة الى البدء باتجاه منع اي تخفيض آخر في الميزانية، وتحذر عناصر على مستوى عال في جيش الدفاع من ان الحرب القادمة ستكون أطول وأقسى، وقد ترجم احد كبار الضباط في وزارة الدفاع ذلك بالقول: • أن لم

تكن هناك ميزانية دفاعية محترمة فلن يكون هناك رد على تهديد صاروخي أرض ارض ولا أي رد مضاد للتهديد النوي الايراني. من أجل ذلك، فان النظام الدفاعي يحتاج الآن الي أموال تخصص من أجل الاستعداد للتهديدات طويلة المدى ". أموال تخصص من أجل الاستعداد لأي تهديدات متوقعه على المدى أن الضرر سيلحق بالاستعداد لأي تهديدات متوقعه على المدى المتوسط والطويل لقد ألغي جيش الدفاع بعض المشاريع وصدفقات السلاح، كذلك تضررت ظروف الخدمة للضباط النظاميين، ومن المتوقع في السنوات القادمة أيضا ألا تزيد فترات الاستيداع (الاحتياط) لكن ذلك سيؤدي الى الاضرار

بمسترى القوات، فاذا كان جنود الاحتياط يتم استدعاؤهم في الماضي لتدريب سنوى، فريما يكتفى جيش الدفاع الأن باستدعائهم مرة كل سنتين.

الواقع ان جيش الدفاع يصارع الآن للحفاظ على قوته ورغم كل البيانات السابقة فان عناصر جيش الدفاع تثق بان الجيش يمكنه في الحرب القادمة ان يواجه العدو، والسؤال هو إلى أي مدى نأخذ ذلك في حساباتنا وليس المقصود هذه المرة الحسابات المالية.

### بالرغم من معارضة نتانياهو :وزارة المالية تقترح زيادة تقليص ميزانية الدفاع

معاریف ۱۱۲/۲

سيصل الخفض العام في ميزانية الدفاع لعام١٩٩٧ الى مليار شيكل حسب اقتراح وزرارة المالية. جاء ذلك في تقديرات مصادر حكومية، وستوصى وزارة المالية على مايبدر بتخفيض مصادر حكومية شيكل أخرى بالاضافة الى التخفيض الاصلى بقيمة ٨٣٠ مليون شيكل.

ويستطيع وزير الدفاع ان يحدد تفاصيل التخفيض الاضافي بما يتسق ومتطلبات الوزارة،

وتقترح وزارة المالية على الحكومة القيام بخفض نفقات جميع الوزارات بما في ذلك وزارة الدفاع، غير ان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يعارض تخفيضا اضافيا من مخصصات الدفاع والصحة، بل ان نتانياهو يؤيد زيادة ميزانية الدفاع في السنوات القادمة.

ومن المنتظر ان يحدد وزير المالية دان مرديدور خلال يومين معدل التخفيض الاضافي في ميزانية ١٩٩٧، والذي سيعرض الاسبوع القادم على الحكومة لاعتماده، ويصل التخفيض الى حوالى ٢ مليار شيكل، فضلا عن التخفيض الاصلى الذي يبلغ ٩, ٤ مليار شيكل في ميزانية ١٩٩٧.

وسيحدد نتانياهو ومريدور تفصيلات وبنود التخفيضات في جلسة خاصة في نهاية الاسبوع وسيقومان بدراسة مقترحات الوزراء لاجراء التخفيض المطلوب في مخصصات وزاراتهم المختلفة.

وقال نائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة موشيه ليؤن ان التخفيض الاضافي سيتم تنفيذه بالكامل، وإن تفرض أي ضرائب، وسيقدم الوزراء مقترحاتهم في هذا الصدد، بما لايضر بالطبقات الدنيا، كما سيتم اجراء تخفيضا أفقيا في مخصصات المشتريات الخاصة بالوزارات،

كذلك تأكد، أن وزارة المالية ستوصى بتخفض تفاضلى أو الختيارى في ثلاث وزارات، بما يتناسب ومدى السموح به من مخصصات الميزانية، هذا وستخفض الميزانية في بعض الوزارات بنسبة أقل بكثير من وزارات أخرى.

وأهم تخفيض متوقع - يتمثل في تقليل العمالة بما يوازي ألفي موظف وعامل في الحكومة والسلطات المحلية، وخفض اعانات البناء والاسكان، وتقليص استثمارات البنية الاساسية وبناء الفصول التعليمية وزيادة تكاليف الرعاية الصحية.



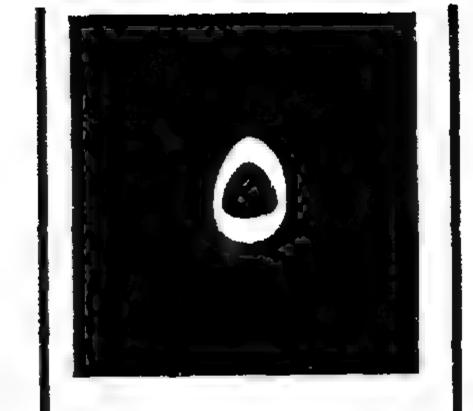

# إسرائيل ــ الولايات المتحدة

#### ماذا ستفعل اولبرايت وكوهين؟

يحلث.

ويجب أن يكيف العسرب انفسسهم مع هذا الوضع، أي بعسد الانتخابات الامريكية لن يطرأ تغير جوهرى في الوساطه الامريكية. فمثل هذا التغير قد يحدث ، اذا ارتكب نتانياهن أخطاء جسيمة مثل فتح نفق حائط المبكى أو إذا اظهر تعنت مبالغ فيه، أو تزايد موجات الغضب في المناطق.

هآرتس ۱۹۹۱/۱۲/۹

هذه التعيينات الجديدة من شأنها ان تقوى وتدعم في المستقبل موقف السفير الامريكي لدى اسرائيل مارتن أنديك. فهو احد المقربين لمادلين اولبرايت من زمن طويل وايضا ساندى برجر الذي يشغل الآن منصب مستشار الرئيس للأمن القومي . وكان انديك قد دعا اولبرايت قبل توليها المنصب الجديد الى اسرائيل لحضور ندوة عن العلاقات الاسرائيلية الامريكية، وأدرك كل من تحدث معها وسمعها أنذاك ان موقفها من اسرائيل والمسيرة السلمية ايجابي.

ويشهد سفيرنا السابق في الامم المتحدة جاد يعقوبي انها كانت على نفس الموقف عندما كانت تمثل الولايات المتحدة في الإمم المتحدة.

ولايمكن أن نستخلص من كل ذلك أنها ستكون مستعدة الموافقة على أى أهواء أو تجاوزات المتطرفين أو أنصاف المتطرفين في اسرائيل.

وأهم الانتقادات على كريسترفر، انه أهمل قضايا رئيسية في السياسة الخارجية الامريكية فيما عدا الشرق الاوسط. وقال

أن تعيين مادلين اولبرايت للخارجية الامريكية يضمن أن يتمتع فريق السلام الحالي بمدى واسع في المناورة لمواصلة العملية السلمية، والجدير بالذكر أنه منذ أضطرابات المناطق والأزمة بين حكومة نتانياهو وعرفات يقوم الامريكيون بدور دفع المفاوضيات إلى السلام، وهذا هو القرق الجوهري عما كان في الماضى، عندما كانت المقاوضات تدار برمتها بواسطه اسرائيل والفلسطينيين. وحتى تعيين أولبرايت لم يكن طاقم السلام واثقا من رؤيته للمستقبل. ولم يكتف وارن كريستوفر بإطلاق يد دينيس روس، بل دائما ينصب الى وجهات نظره وكان الخطر من ناحية فريق السلام هذا، أن وزير خارجية جديد قد يغير تماما ترتيب سلم أولوياته.

وكان المرشحين لمنصب وزير الخارجية اثنين ممن لديهم دراية بقيضيايا الشرق الاوسط، جورج مسيششل الذي أوصبي به كريستوفر، ومادلين اولبرايت وربما كانت هناك ترشيحات تدعم بدينيس روس الى خارج فريق السلام مما كان سيعرض هذا الفريق للتفتت لانه تكون لغاية واحدة هي رعاية المسيرة السلمية. والأن من الواضع أن هذا القريق حظى بمريد من القوة، ربما لايصادف ذلك هوى لدي عناصر عربية معينة مثل صائب عريقات الذي يقود المحادثات الجارية من قبل الفلسطينيين ومن المحتمل أن السوريين أيضا كأنوا يتمنون تغييرات في قيادات فريق السلام على أمل ان يأتي شخص ما كجيمس بيكر. ولكن كما تقول المعطيات الحالية، فإن ذلك لن

المنتقدون مثلا، انه لو كان الرئيس الروسى يلتسين قد مات اثناء العملية الجراحية التي اجراها في قلبه، أو لو كان قد اخفق في الانتخابات كان الامريكيون سيواجهون أزمة شديدة، دون ان يكون هناك استعداد كاف لها، كما ان الرئيس الصيئي مثلا، تراجع عند كريستوفر الى مكان متأخر مقارنة بالشرق الارسط، والمفترض ان اولبرايت قد انتهبت لهذه الانتقادات وستعمل على اعادة تقييمها.

واذا صدقت التقديرات للموقف الحالى، فان وزير الدفاع الجديد وبليام كوهن سيبدى التعاون ايضا، حيث سبق وابدى وعيا وخبرة في قضايا الشرق الاوسط عندما كان قبل شهر من

ذلك يرأس مجموعة عمل اجرت مفاوضات سرية مع السوريين. فقط حالة واحدة، في موضوع بيع طائرات اواكس للسعودية اقترع كوهن ضد الموقف الاسرائيلي وسيواصل كوهن بالتأكيد التقليد الذي التزم به وزراء الدفاع السابقين الذين أبدوا اهتماما بأمن اسرائيل التي تسعى لتحقيق سلام مع جيرانها.

ان اسرائيل ترى ان الطاقم الجديد في الادارة الامريكية، صريح ويأخذ مصالحها في الاعتبار، اذا اهتمت اسرائيل من جانبها بالمصالح الامريكية في المنطقة.

## اسرائيل: الولايات المستحدة أوقسفت تبادل المعلومات حول المشروع النووى الإيراني

هآرتس ۱۹۹۱/۱۲/۸ الوف بن

أوقفت الادارة الامريكية التعاون وتبادل المعلومات مع اسرائيل بشان المسروع النووى الايراني خوف من ان يضر ذلك بالعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تساعد الايرانيين في تطوير قدرتهم النووية. هكذا اتهم مصدرا اسرائيلي كبير، في اجتماع عاصف للجنه السياسية الامريكية العسكرية المشتركة والذي عقد الاسبوع الماضي في انابوليس،

وقال المصدر: اننا نعلم أن الروس يساعدون الإيرانيين في بناء المفاعلات والتسليح وأوضيح ان الادارة الامريكية قد تعاونت في البداية مع العناصير الفنية الإسرائيلية، لكنها توقفت في مرحلة معينة ورفض الأمريكيون مواصلة هذا التعاون.

واضاف: عندما حاولنا إستيضاح ماحدث، إتضح أنه كان هناك ضغط سياسى فى واشنطن خوفا من الاضرار بالعلاقات مع ادارة الرئيس يلتسين، وحسب ما أورده المصدر فان الادارة الامريكية خشيت من طرح الصفقات النووية بين الروس وايران على جدول الاعمال السياسى، لان الكشف عنها سيجعل الكونجرس يتحرك ضد المساعدات الامريكية لروسيا، ولهذا السبب كان الاتجاه لوقف الاتصالات مع اسرائيل.

وقد أنكر المستواون الامريكيون الذي شاركوا في الاجتماع

هذه الادعاءات وقالوا أن الإدارة لم تأخذ بهذا الاتجاه.

وأكن المصدر الاسرائيلي أصر على رأيه وقال: " نعلم مايفعله الروس وكذلك استخباراتكم تعلم، وأكن التعاون بيننا توقف ورد الأمريكيون على ذلك بانهم سيدرسون الموضوع و سيستأنفون الاتصالات على المستويات الفنية المتخصصة وأفاد إستعراض الأراء أن الادارة الامريكية لاتنوى تغيير سياستها المناوئه لايران، سواء بسبب الشكوك في وقوفها وراء حادث التفجير بالقاعدة الامريكية في السعودية، أو بسبب معارضه الكونجرس بالقاعدة الامريكية في السعودية، أو بسبب معارضه الكونجرس لتسوية العلاقات مع ايران، كماأنهم في اسرائيل يعتقدون أن مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الجديدة، المعروفة بتأييدها لسياسة "الإحتواء المزدوج " لايران والعراق، ستتمسك بهذه السياسة.

وقد عبر الامريكيون في اجتماع اللجنة عن قلقهم من مبيعات السيلاح الاسرائيلي للصيين، ورد ممثلو اسرائيل بان معدل الصيادرات للصيين في مجال الامن هو معدل منخفض، وإن وجود علاقات معها يسمح لإسرائيل بالتأثير على الصين، حتى لاتبيع تكنولوجيات عسكرية خطيرة لدول الشرق الاوسط،







غی مایو ۱۹۷۶ توجه شبابط مخابرات شاب إلى قيادة الجنوب، وكانت على وشك الانتهاء في صحراء سيناء مرحلة فصل القوات بين جيوش مصدر وإسرائيل، وصدمة المفاجئة في حرب يوم الغفران لم تخف حدتها بعد. وقد خميص الضابط الايام الأولى بصحبة ضابط آخر للتغطية، التي نشرتها جميع وسائل الإعلام في الدولة، بما فيها النكات والمزحات المختلفة للجنة أجرنط التي تم تعيينها للتحقيق في الاهمال الاستخباري و العسكرى في يوم الغفران، كان هذا هو الملازم بنيامين سيمان طوف، ضابط الاستخبارات في قيادة الجنوب الذي حاول على مدى اسابيع ان يحند قادته وأن ينبههم إلى نية المصريين ببدء الحرب.

وقد حكى سيمان طوف للضبابط المستجد عن الايام التي سبقت هجوم المصريين وعن الدلائل التي اشارت إلى احتمال هجوم مصرى مفاجئ، وعن البرقيات التي ارسلها لكل من يعنيهم الأمر.

وفقط بعدما عبرت طلائع الزوارق المطاطية قناة السويس، أبرك قابته انهم اخطأوا. ولم يكن ذلك تدريباً. لقد كانت الصرب، لقد اشارت جميع المؤشراك والدلائل إلى ذلك، لكن أحداً لم يشأ أن ينصت.

استمع وأنصت الضبابط الشاب إلى كل ذلك ولم يفهم لماذا لم يحاولوا حتى فهم فحوى ما كان يقال لهم.

فياليتهم كانوا فقط انصبتوا لسيمان طوف. مر ۲۲ عاماً على ذلك في مايو ١٩٩٦ حيث يوسى فسننا الذي ليس ضنابطا

بالاستخبارات بل هو مناحب مكتب تسويق استراتيجي واستطلاعات الرأي. وقد صاحب في الاشهر الاخيرة حملة حزب العمل واضطلع بتحليل استطلاعات الرأي بعد اجرائها.

ومقابل الارتياح ومشاعر النصبر المضيمون حاول فدنا على مدى شهرين ان يحرك هذه الحالة. فاستطلاعاته اشارت إلى نتائج مختلفة، والمحللون التابعون له اوضحوا أن العنوبدأ يتسلق الجندران، وتقارير استخبارات قادة العملية الانتخابية ليست صائبة. وأن التمنور العام خاطئ. لكن أحداً لم ينصت.

ان قصبة فدنا هي قصبة حرّب العمل في انتخابات ١٩٩٦، وقصة التصور الخاطئ على طول الطريق، قنصنة إناس اتاحوا لمجموعات الكومانيو التابعة لنتانياهو ان تخترق خط المدرد ليلاء لتباغت صباحا وتنتمس. الاغتيال:

لصالح بنيامين نتانياهو، حكى بيريز قائلا: «نعم، لم يعرف الناس مدى العلاقة التي كانت بيننا. أعرف انني اتصدت عن نوع غير عادي من العلاقات، انها علاقة خاصة، لم يدركها سوانا نحن الاثنان، لقد كنت راضياً عن الانشخال بالمسيرة السلمية. ركان ذلك يكفيني، قلت لرابين: «أنني لا

بعد حوالي شهر من خسارة الانتخابات

آبحث عن قوة. كان خائفا طوال الوقت من آن آنافسه مرة آخرى، قلت له، إذا استمرت مسيرة السلام، قليس لدى نية للتنافس.

لمنافستك، كان هذا هو معياري الوحيد». وقد وقعت عملية الاغتيال بالضبط في اللحظة التي أوضيحها بيريز. وكانت قد بدأت مقاوضات بين اعوانه وبين اعوان رابين، للاتفاق على عدم التنافس على الزعامة. وبيريز الذي ادرك أن رابين ورطه حــتى النخــاع في ركب الســـلام، طالب بتحصين موقعه باعتباره الرجل الثاني بون انتخابات داخلية، مقابل عدم التنافس على الزعامة، والمفترض أن ذلك ماتم الاتفاق عليه بينهما قبل عدة اسابيع، لولا أن بيجال عامير قلب الأمر كله رأساً على عقب بشكل غير مباشر، ومات استحاق رابين، أما تشمعون بيريز الذي تنازل نهائيا عن احتمال أن يصبح رئيس حكومة في حياته، فقد هبط بالباراشوت على مقعده، خاصبة عندما استسلم لحقيقة أنه لن يحظى بالجلوس كثيرا على كرسى الزعامة، وقد تكيف مع هذا الواقع بل وألف، فالقدر الدي ابتسم لبيرين عدة مرات، عاد فابتسم له مرة آخرى، غير ان ذلك لم يجعل بيريز يبتسم. كان بيريز على وعي باحتمال تقديم الانتخابات وإجرائها خلال شهرين. لكن الرئيس الأمريكي طلب ان يعرف ما يعتزمه، وأعرب عن أمله في ألا تشغير توجهات الحكومة وكان كلينة بن يتمنى في سريرته، أن يتحقق اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا قبل نوفمبر ١٩٩٦، وهو موعده لمواجهة الانتخابات الأمريكية.

מבלגה מוותרת על שלטו

وإذا انحرفت عن طريق السلام، فسأضبطر

وأوضع بيريز لكلينتون أنه يميل إلى الابقاء

على موعد الانتخابات كماهو، واتفق الاثنان انهما سيعدان العدة - خلال زيارة بيسريز القادمة لواشنطن لاستثارة حافظ الاسد بمجهود مشترك لوضع حد للنزاع في الشرق الأوسط، ولوحتى قبل ان يواجه كل منهما الناخب الإسرائيلي والأمريكي.

وكان لدى بيريز مبدأ آخر مهماً. ففي مقابلة جرت بعد الجنازة مع جون ميجور رئيس الحكومة البريطانية، قال له بيريز أنه إذا لم ينجح في توسيع القاعدة الائتلافية لحكومته فسيخوض الانتخابات، وفي خبر نشرته معاريف عقب هذه المقابلة صرح بعض كبار حزب العمل، أن بيريز يعتزم الاتجاه إلى الاحزاب الدينية «شبأس ويهودوت هاتوراه (يهودية التوراه)» لضمهم إلى حكومته، وعن هذا الأمار قال بيارين لميجور، أنه سيكون من الصبعب جدا عليه أن يواصل مسيرة السلام استنادا على الائتلاف الصالي، قبقي مثل هذه الصالة - قال بيرين .. من الافضل فض الكنيست واجراء انتخابات جديدة،

لقد كان بيريز يتمتع بحدس سياسي قوى، فغى كل مناسبة، قبل الاغتيال وبعده، أكد بيريز الصاجة الملحة والفورية لتجديد التحالف التاريخي لحزب العمل مع الأحزاب الدينية، لقد علم بيسريز وأدرك، انه بدون تجسديد واستعادة هذا التحالف لن يتنمكن اليسار الإسرائيلي من احراز انتصار حاسم، يمكنه من اتمسام خططه السلمية. لكن القطرة أو الحسدس السياسي لبيريز لم يفلح في تحقيق المصالح البارزة لحزبه وألت جهوده لضم هذا الحسرب الديني أو ذاك إلى حكومته \_ وهي الجهود التي قادها يوسى بيلين - ألت إلى الفعشل، ويقى بيريز مع الائتبلاف القائم، من حزب العمل وميرتس، ومع تأييد العرب من خارجه ـ انه ائتلاف متقوقع وضيق وكما سيتضبح بعد ذلك يبشر بكارثة.

باراك أمام رامون: في ٢٢ نوف مبر، وبعد ١٨ يوما من اغتيال اسحاق رابين، قدم شمعون بيريز حكومته الجديدة في الكنيست

وحظى بالثقة. ومحاولات ضم المقدال للائتلاف التي استمر يوسى بيلين فيها حتى اللحظة الأخيرة، نسفتها كتلة ميرتس، وفي الحكومة الجديدة شغل ايهود باراك وزارة الضارجية وصاييم رامون وزارة الداخلية، وواصل بيريز الاحتفاظ - مثل رابين - بحقيبة الدفاع، ألغيت وزارة الاقتصاد والتخطيط وأصبيح يوسى بيلين وزيرا في مكتب رئيس الحكومة، وكتعويض عن فشل اقامة جسر مع التكتلات الدينية، ضم بيريز إلى حكرمته الحاخام يهودا عمیطال رئیس حرکة «میماد» کوزیر بدون حقيبة، لقد حاول ببريز في حكومته الجديدة أن يحقق توازنا مقبولا بين القوى الداخلية في الحزب، ويضاصمة بين حاييم رامون وايهود باراك اللذين يدعيان أحقيتهما في خلافته.

والم يكن هذاك ود كبير بين بيريز وبين حاييم رامون. فبيريز لم ينس لرامون كيف تعامل معاملة سيئة مع الحزب والهستدروت، والأكثر من ذلك خيانته وتخليه عن معكسره بعد فشل التجربة الكريهة وتفكك حكومة شامير عام الداخلية عام ٩٢ أيضا أمام اسحاق رابين. وبالرغم من ذلك أجرى بيريز مع رابين بشهر تقريبا. وكالمعتاد طالب بيريز بالابقاء على جميع الخيارات بيريز بالابقاء على جميع الخيارات رامون.

وهناك من يدعون أن حتى ايهود باراك كان من الصبعب ان يحظى بثقة بيريز المقيقية، لقد احترمه كرجل عسكرى ملتزم، لكنه خاف من تطلعاته وطموحاته العبالغ فيها، ومن عقليته المتشددة، ورأيه المحنك والمفضل الذي يمتلكه في كل موضوع وأمر، وهكذا فقد ناور بيريز بينهما بحنر وسلاسة.

أما فيما يتصل بمن طبوع السلام عين شمعون بيريز احد الرجال المخلصين له والمقربين منه للقاية - مدير عام وزارة الخارجية، أورى سافير، وكانت

لدى بيريز النية في الاصل لتعين سافير وزيراً في حكومت، وجرى التفاهم بينهما في هذا الشأن في محادثة جرت في منزل بيريز، لكن بيريز لم ينجح في الوفاء بتعهده، رغم رغبته في تحويل حكومته إلى دحكومة وقدرته في مجال إدارة المفاوضات وقدرته في مجال إدارة المفاوضات السياسية - فاضطر رئيس الحكومة للاعتذار لسافير بسبب عدم ضمه إلى الوزارة في هذه المرة. وكتعويض عينه الوزارة في هذه المرة. وكتعويض عينه متخطيا سفير إسرائيل لدى الولايات متخطيا سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ايتمار رابينوفيتش.

لقد كان الفريق السياسي الذي شكله رئيس الحكومة من حوله، ناقصا أو معطوبا، سافير الذي جاء على رأسه، كان بالفعل في موقع متقدم عما تمتع به وزير الخارجية ايهود باراك، مع استمراره مديراً عاماً للخارجية ايضا تحت قبيادة باراك. كذلك ايتمار رابينوفيتش الذي تأثر بشدة من فرض تعيين سافير في منصب يترأسه، أحتفظ بصمت غاضب.

كان ذلك من ناحية بيريز انتقاما لطيفا، فرابينوفيتش الذي عينه اسحاق رابين، لم يحاول إطلاع بيريز على تفاصل المفاوضات مع سوريا، في عهد رئيس الحكومة الراحل، تلك كانت سياسة رابين نفسه، غير ان بيريز لم يتخل عن الانطباع الذي خرج به وهكذا عمل رابينوفيتش مع رابين وظل بيريز خارج الاطار. فلم يعرف كوزير للخارجية ما يجرى في المفاوضات مع سوريا. يجرى في المفاوضات مع سوريا. وعندما قتل رئيس الحكومة، كشف وزير الخارجية إلى أي مدى كان بعيدا عن المسورة، والأن فسعل بيسريز مع المينوفيتش نفس الشئ ولكن بأناقة، رابينوفيتش نفس الشئ ولكن بأناقة، رون اهانة وبون إقالة.

ومن هذا الفصل يتضبح مدى تعقد العلاقات وربعا غموضها واتسامها بالرغبة فى تصفية حسابات قديمة بين اعضاء الحكومة التى ترأسها شمعون بيريز، ويطبيعة الحال كان لذلك أثره على ديناميكية التقاوض مع الاطراف العربية وبخاصة سوريا، معا حمل بين

للقدس.

طياته عوامل الاختفاق والقشل أمام

بنيامين نتانياهو وحزب الليكود رغم

استطلاعات الرأى المبكرة التي رصدت

تفوقاً ملحوظاً لصالح بيريز بنسبة ٣٥٪

استدعى بيريز سكرتير عام حزب

العمل للتباحث، وخاطبه معترفاً «اسمع

یازفیلی، اخشی ان یفعلوا بی ما فعلوه

هي ١٩٨٤ وفي ١٩٨٨، عندما قدموا لي

معلومات غير حقيقية. انني أريد ان

تشكل مجموعة سرية، ومجموعة قيادة

ومراقبة تتابع العملية وبالتنسيق مع

نتائجه سنقود السفينة». وأشار بيريز

الزنسيلي إلى مصدر التصويل: جان

فريدمان. وطلب شبيئا واحدا فقط،

السرية التامة. «من المحظور أن يعلم

أي شخص قيادي شيئا عن هذه

المجموعة، أنت وأنا وفريدمان فقط

والرجل الذي تخستاره للقسيسام

بالاستطلاعات». وكان الرجل الذي وقع

وفي الاجتماع الأول في منزل فريدمان

تقرر أن تلتقى المجموعة مرتين كل

اسبوع، قدنا مسئول عن الاستطلاعات

وتحليل النتائج. وعرف هذا المشروع

هی ۷ ابریل قدم فدنا نتائج «جامبو ۱»

وكانت تفوق بنسبة ١١٪ لصالح بيريز و

ه , ۲۳ مسقسابل ۲ , ۲۲ و۷ , ۱۸٪ من

الاصدوات منتظرون، غير أن الأمر لم

يخل من القلق، فرغم النتائج لا يبدو كل

شئ على مايرام. وكشفت جاميو للمرة

الأولى أن غالبية المجتمع تتحفظ على

شعار الانتخابات «إسرائيل قوية مع

بيريز». والاكثر اثارة للقلق أن ٧٨٪ من

اصوات المنتظرين ترفض هذا الشعار،

والمؤشر المثير للقلق أيضاء أن شعار

الليكود، «بيريز سيقسم القدس» بدأ

يتسلل إلى المجتمع وكشف فنناعن

القوة المدمرة للشعار واقترح تحييده

وتقريفه من مضمونه قورا بتصريحات

حاسمة من بيريز حول توحيد القدس.

ونقل زفيلي ترصيات فدنا ومجموعته

إلى بيريز الذي لم يستجب ولم يتعرض

عليه الاختيار يوسى فدنا.

باسم «جامیو»،

تقريباً،

عملية جاميو:

في ١١ ابريل تمت دعوة منجموعة فدنا برنامجا حاسما ضد بيبي وتغييرا قوريا للشعار، وأيده قريدمان وأوصبي بيريز بالتنفيذ فورا ورد بيريز: «سافكر

وفى نفس اليوم دعا بيريز حاييم رامون تغيير الشعار، عارضه رامونك «انه شعار جيد. فأنت تفتقد العنصير

في ١٤ ابريل سلم فدنا تقرير جاميو

جامب للمداولة في منزل رئيس الحكومة بالقدس قال: فدنا: «لقد بدأ المجتمع يصدق شعار «سالام أمن مع نتانياهو، طالما استمر الليكود في هذا الخط، ويتزايد عدد الذين يثقون بأن بيبي يمكن أن يحقق السلام». واقترح

رئيس الحملة الإعلامية. واقترح عليه الامنى، والشعار يعطينا ذلك»، واستمر برنامج العمل مع «إسرائيل قوية مع

وفي مكالمة تلقاها فدنا من يوني كورين مدير مكتب باراك، ادرك فدنا أن مجموعة جاميو قد اكشف أمرها وأن تقاريرها تصبل إلى باراك.

٢. لقد ضيق نتانياه و الفارق خلال اسبوع به ۵٪ ـ ۵،۲۶٪ لبیریز ـ ٣٦,٢٪ لنتاذياهو. وأدرك فدنا لأول مرة أن شيئا سيئا يحدث، وإذا استمر المعدل الذي ضيق به نتانياهو الفارق، فانه سيفوز في الانتخابات. وأظهر استطلاع الرأى ان برنامج «السلام الأمن، الذي طرحه نتانياهو يزداد علوا ويحظى بثقة أكبر ٤٦٪ من المجتمع تصدق ان نتانیاهو سیجری مفاوضات أفيضل مع الفلسطينيين، وهو من سيدافع بصورة أفضل عن مصالح استرائيل في مثل هذه المقاوضيات.. فكانت ٤٠٪ من نصبيب نتانياهو و٣٧٪

ويعد، لقد هبطت رئاسة الحكومة على شمعون بيريز في نوقمبر ١٩٩٥، بعد ما تلاشى علمه بالعودة إلى المنصب في سن الثالثة والسبعين. ولو كان بيريز من طراز توماس بيفاي الحاكم الجمهوري لنيويورك، لتصرف بشكل

آخر. قديقاي بعد أن خسر مرتين في ١٩٤٤ وفي ١٩٤٨، أمنام فسرائكلين روزفیلت وهاری ترومان، تنازل بمحض ارادته عن المصاولة الثالثة، ودفع إلى الحزب بالجنرال ايزنهاور الذي انتصر هي ١٩٥٢. وطبقا لهذا النموذج، كان يجب على بيريز أن يمنح حقائب الدفاع والخارجية لايهود باراك وحاييم رامون وأن يعلن عن اجراء الانتخابات في موعدها في آكتوبر ١٩٩٦، وإلا يبخلها ، بل يدعم ويدشن الوريشين الشابين نوى الشعبية. لقد رفض بيريز بتعنت أن يتنازل لباراك عن منصب وزير الدفاع حتى بعد أربع هجمات دموية هي فبراير ومارس، وواصل رفضه في المراحل الحاسمة للعملية الانتخابية، بلحتى عندما اظهرت استطلاعات الرأى أن ٧٪ فقط يقضلونه وزيراً للدفاع، ٧٪ مقابل ١٤٪ وأكثر، أرادوا ايهود باراك في هذا المنصب.

وبعد كل ماحدث، هل سيتصرف بيريز كما فعل اسحاق شامير بعد اخفاقه عام ٩٢، ويسمح للزعميم المنتخب الحزب باصلاحه وقيادته، أم سيواصل النظر إلى نفسه طوال دورة الكنيست الـ ١٤ كرقم واحد في الحزب.

ويخلص المؤلفون في أخر سطور الكتاب إلى انه مامن أحد يتحمل نتيجة ماجرى لحزب العمل، فليس كلمان · جاير، ولا حاييم رامون ولا نسيم زفيلي ولا حتى موشيه شاحل هم الابطال الحقيقيون لفشل ١٩٩٦، ليسوا هم أبطال الانتحار. وليسبوا هم من تخلوا عن السلطة، وليسبوا هم المطالبين باخلاء اماكنهم.

فكم كان سهلاً في هذه الحالة أن نرى رابین یعلن فی ۳۰ مایو عن استقالته من زعامة الحرب لمبالح الجيل الجديد. لقد فعل ذلك بالفعل عام ٧٧، بعد قضية «حساب النولارات» في الولايات المتحدة، وكان من السهل أن يفعل ذلك مرة أخرى، ولكن من الصبعب أن نسمع هذه الكلمات يقولها شمعون بيريز.



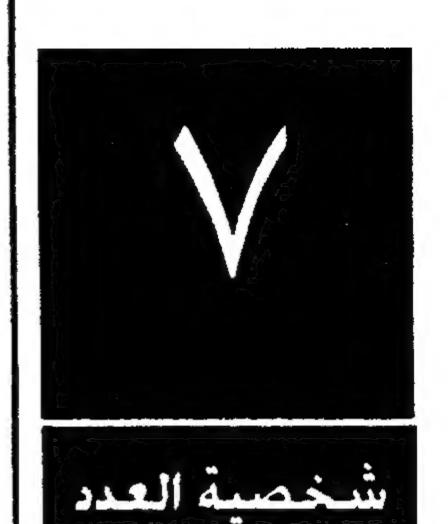

ولد في القدس عام ١٩٤٧.

نال إجازة القانون من الجامعة العبرية بالقدس.

عمل كضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي.

١٩٨٢ - ١٩٨٤ عمل في منصب سكرتيرالحكومة.

١٩٨٤ ـ ١٩٨٨ عضواً بالكنيست الإسرائيلي .

وشغل عضوية لجنة القانون والعدل، ثم لجنة الشئون الخارجية والأمن ورأس لجنة الكنيست الفرعية حول "إدراك الأمن وتطبيقاته".

١٩٨٨ \_ ١٩٩٢ وزيراً للعدل.

مايو ١٩٩٢ ـ ١٩٩٦ عضوا بلجنة القانون والعدل في الكنيست. يونيو ١٩٩٦ ـ وزيراً للمالية.

عند تشكيل الحكومة الجديدة في ١٨ يونيو ١٩٩٦، كان مريدور خارج التشكيل، حيث اسندت وزارة المالية إلى محافظ بنك إسرائيل يعقوب فرانكل، الأمر الذي أثار استياء مجموعة من شباب الليكود بزعامة بني بيجن، ضغطت في اتجاه إسناد وزارة المالية إلى دان مريدور وهو الأمر الذي رضخ له نتانياهو في النهاية.

تعهد بعد توليه وزارة المالية اجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية والحد من الانفاق على الخدمات العامة، وقد أثار ذلك جدلاً واسعاً عند عرض الميزانية الجديدة على الكنيست حيث تم خفض ١,٨ مليار شيكل (٥٦٠ مليون دولار) بهدف إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من حالة التراجع التي يمر بها في ظل توقعات بانخفاض معدل النمو الاقتصادي ليصل إلي ٢٪ عام ١٩٩٧ مقابل ٢,٥٪ عام ١٩٩٠ مقابل

دان مريدور وزير المالية

7



### فيدنا رانا إسرائين

#### النشاط والأهداف

أنشئ المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشر الوعى العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية، بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربي بتلك القضايا، وأيضا بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر.

#### الدوريات والمطبوعات:

- التقرير الاستراتيجى العربى: تقرير سنوى بدأ فى الصدور عام ١٩٨٦، وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً من عام ١٩٩٧، ويشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركز، وينقسم التقرير الى ثلاثة أقسام رئيسية: النظام الدولى والاقليمى، النظام الاقليمى العربى، جمهورية مصر العربية، الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات الاستراتيجية.
- كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتباراً من يناير 199١ وتصدر شهرياً باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير 1990، وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قرأة متعمقة للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى، وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها.
- الكتب والكتيبات: أصدر المركز منذ إنشائه عام ١٩٦٨ العديد من الكتب والكتيبات التي شملت موضوعات متعددة تتعرض لمجالات عمل المركز الرئيسية.
  - «ملف الاهرام الاستراتيجي»، شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من يناير١٩٩٥
    - «مختارات إسرائيلية»، شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من يناير ١٩٩٥

#### عضوية المركز:

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشرات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة ألاف جنيه للهيئة وحُمسة آلاف جنيه للافراد).